العالم العلامة ؛ محمك بن عبد العزيز الوراق



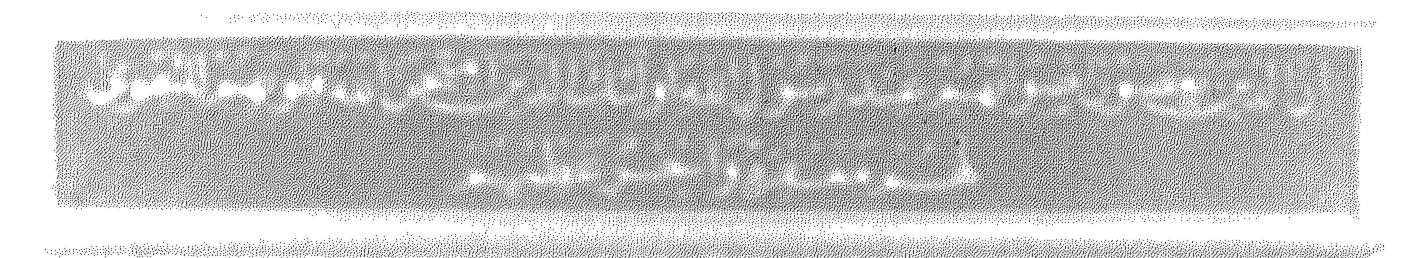



إهـدام ٢٠٠٩ دار الكتب و الوثائق القومية القاهرة

### تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية (عليل)

للعالم الفاضل محمد بن عبد العزيز الوراق (من علماء القرن السابع الهجرى)

تصحيح وتقديم د. أحمد المبارك الخزرجى الأنصارى إخراج فنى م.محمد الأمير ... الخزرجى الأنصارى

الناشر دار الأنصار للطباعة والنشر والتوزيع ميدان الإمام الحسين ــ القاهرة ت: ٧٧٥٠٠٤٩ ـ معمول: ٧٧٥٠٠٤٩ - معمول: ١٨٠٦٢٧ ـ معمول: ١٨٠٦٢٧ ـ معمول المعام المعمول المعام المعمول المعام المعمول ال

#### بنير الم النام التحمر التحمير التحمير

#### « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »

« ما شاء الله لا قوة إلا بالله »

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم »

﴿ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ﴾

﴿ إِنَ اللهِ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليما 🕸

(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الفَاتِحِ لَمَا أُغلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَق، وَالنَّاصِرِ الحَقِّ بِالحَقِّ ، والهَادِى إلَى صِرَاطِكَ المُستَقِيم . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَبَق، وَالنَّاصِرِ الحَقِّ بِالْحَقِّ ، والهَادِى إلَى صِرَاطِكَ المُستَقِيم . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدرِهِ وَمِقْدارِهِ العَظِيم ) .

(اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَة جَلاَل وَسَلِّم سَلاَم جَمَالِ عَلَى حَضْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ ، وأَغْشِهِ اللَّهُمَّ بِنُورِكَ كَما غَشِيتُهُ سَحَابةُ التَّجلِياتِ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وأَغْشِهِ اللَّهُمَّ بِنُورِكَ كَما غَشِيتُهُ سَحَابةُ التَّجلِياتِ فَنَظَرَ إِلَى وَجِهِكَ الكَريمِ ، وَبِحَقيقة الحَقَائِقِ كَلَّمَ مَولاهُ العظِيم الَّذَى أَعاذَهُ مِنْ كُل سُوء، اللَّهُمَّ فَرِّجْ كَرْبِي كَمَا وَعدت أَمَّن يُجيبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكشفُ السُّوءَ وَعَلَى آلِهِ وصَحبهِ آمين )

(اللَّهُمَّ يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُحِبِّيهِ وَفَرِّجْ عَنِى بِرَحْمَتِكَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُحِبِّيهِ وَفَرِّجْ عَنِى بِرَحْمَتِكَ مَا أَنَا فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ).

### بيني كله الأنصاري مقدمة د. أحمد الأنصاري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وسيد ولـد آدم أجمعـين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم مادحًا ومبينًا لقدر نبيه العظيم وأشهد أن لا رحمة للعالمين » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين صاحب الحلق العظيم القائل « إن من البيان لسحرًا ، وإن من الشعر لحكمة » [رواه الإمام أحمد]

وبعد فالشعر فن من الفنون الجميلة أداته اللفظ الرشيق والمعنى الدقيق والصورة الموحية الأخاذة وهو دفعات من شعور زاخر وطاقات من إحساس مرهف وعاطفة صادقة وهو إلهام .. وسبحات في عالم الروح ودنيا الحقيقة وهو موسيقى تسحر برائع النغم وتبهر بما فيه من إيقاع تستجيب له النفس وتركن إليه الأفئدة وللشعر دولة وله ميدان ودولته لن تخضع وتدين إلا للبطل الملهم ــ وميدانه لن يجلس فيه إلا من أوتى حظًا من بصيرة نفاذة ووجدان جياش صادق .

وديوان تخميس القصائد الوترية الذى نقدمه للقارئ الكريم فى هذه الطبعة الجميلة هو للعالم العامل والمحب الصادق: محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك بن شعبان اللخمى ـــ حجة الدين الوراق وهو شاعر وعالم أندلسى الأصل قرطبى ـ من أهل الإسكندرية (٢٦٦هـ) (الأعلام للزركلي) ومن تصانيفه بستان العارفين في معرفة الدنيا والدين .

وأما القصائد الوترية فهى للعالم الفقيه أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن على بن رشيد البغدادى الشافعى ـ وهو عالم فاضل ـ من تصانيفه الروضة الذهبية ـ والحجة المكية والزيارات المحمدية . توفى سنة ٢٦٦ هـ (معجم الأدباء) ، وكلا الشاعران ـ الوراق والبغدادى ـ أوتى حظًا كبيرًا من بصيرة نفاذة ووجدان صادق وحس مرهف فقد عزف كل منهما على قيثارته أجمل الألحان وأعذب الكلمات وأهداها إلى سيد الكائنات على . وما ذلك إلا لمشاعرهما الصادقة وإدراكهما لقدر هذا النبى العظيم من أرسله الله رحمة للعالمين وشرح صدره ورفع ذكره في العالمين وصلى عليه وملائكته في قرآنه وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه

فديوان تخميس القصائد الوترية كالروض الباسم والحديقة الفيحاء تختلف أزاهيره وتتعدد مناظره مع دقة معانيه ورقة مبانيه ورفعة أسلوبه فكلا المادحين بالإضافة إلى حسهما الصوفى العميق وحبهما الصادق للمصطفى على كان فقيها \_ عالما \_ بالقرآن والسنة المطهرة والسيرة الشريفة فخلا شعرهما من الغلو والمبالغة كما خلا من الأخبار التي لا سند لها \_ فكان كل ما ذكراه من شمائل شريفة ومناقب وأخبار ومعجزات للنبي على في مجملها \_ ثابتة بالنقل الصحيح والأسانيد الموثوقة .

والقصائد الوترية تمتاز بأنها مرتبة على حروف الهجاء الثمانى والعشرين وهي غاية في الروعة والجمال تترنم بها الأرواح الزكية والقلوب الطاهرة وإنك عندما تقرأ هذه القصائد أو تستمع إليها بمحبة صادقة تغشاك الأنوار المحمدية وتحفك العناية الإلهية ولا عجب في ذلك فإن مدح المصطفى ويندرج تحت الأمر الإلهي الكريم «إن الله وملائكته يصلون على النبي . ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا » فكل قصيدة من قصائده تُردد فيها الصلاة والسلام على سيدنا محمد المسلم على سيدنا محمد المسلم على سيدنا محمد المسلم على سيدنا محمد المسلم على سيدنا على حرف الألف يرددون :

صَلاتُــكَ رَبّى والسّـلامُ على النبــيّ عَلَـى مَنْ لَــهُ أَعلَـى العُــلا مُتبـــوأُ وهكذا في كل حرف بما يناسب وزنه ....

وكلا الشيخين العالمين الوراق والبغدادى رأيا سيدنا رسول الله ﷺ في النـوم فقـد أورد العلامـة الشيخ يوسف النبهاني في مجموعته النبهانية المجلد الأول ص ٢٨٧ ما نصه :

« وقال الإمام مجد الدين ابو عبد الله محمد بن أبى بكر الواعظ البغدادى المشهور بالوترى لنظمه هذه القصائد الوتريات كل قصيدة ٢١ بيتًا على حروف المعجم وقد ظهر لى الآن أن أذكرها جميعها لقوله فى خطبتها أنه رأى النبى على بعد فراغه منها وهى فى يده الشريفة ومعه جماعة من أصحابه عرف منهم أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فلما رآنى قام إلى ضاحكًا مستبشرًا ثم جعل يدفعها إلى واحد واحد من أصحابه ويقول لهم انظروا بأى شىء قد مُدحت وما قيل فى ثم رآهُ فى المنام مرتين وهو على يقول له قد شفعنى الله فى أهلك وزوجك وحادمك وفى جميع أصحابك فلكونها وقعت عنده على موقع القبول التزمت أن أذكرها جميعها فى هذه المجموعة . قال رحمه الله أنه أكملها نظمًا بالأندلس سنة ٢٥٦ هـ وأكملها تهذيبًا فى مصر سنة ٢٥٦ هـ وقد وقع لى منها عدة نسخ والحمد لله تعالى » .

وأما الرؤيا التى رآها الشيخ الوراق فقد أوردها فى مقدمته . وهذا دليل واضح على مشاعرهما الإيمانية الفياضة وحبهما الصادق للمصطفى على والذى ملأ عليهما جوانحهما ففاض على لسانيهما أغاريد علوية سرى بها المدد الإلهى ثناءًا ونورًا خالدًا من ترجيح ألحان الملائكة موجهًا إلى مجمع الكمالات سيدنا رسول الله على الله المحملة الكمالات سيدنا رسول الله على الله المحملة المحملة الكمالات سيدنا رسول الله على الله المحملة ال

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أنه من العادات الجميلة المتعارف عليها في البلاد الليبية الشقيقة أن المسلمين يجتمعون لتلاوة تلك القصائد قبل حلول المولد النبوى الشريف بحوالى شهر يقرأون كل يوم قصيدة ويختمون قرأتها يوم المولد والذي تقرأ فيه قصة المولد الشريف وتلقى فيه الدروس والعبر من سيرة سيد البشر على فيعم الجميع البهجة والسرور.

وقد سارت القصائد الوترية وتخميسها إلى بلاد العالم الإسلامي في المشرق والمغرب العربي يقرأها العرب والأعاجم من المسلمين لما لها من ألحان جميلة جمال العقيدة والإيمان عابقة بعطر الصوفية وأريبح النبوى ولما إشتملت عليه من سيرته وشمائله الكريمة ومعجزاته الخالدة رحم الله مداح حضرة النبي على مر العصور وجزاهم خيرا .

### ثناء الله تبارك وتعالى على سيد البشرية وأستاذ الإنسانية سيدنا محمد عِلَيْهُ

لقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد على فى آيات عديدة فى كتابه الكريم فقال جل من قائل ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وقال ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ أى جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة وطيور وحيوان وجمادات ـ وقال ﴿ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ وقال المفسرون أن المقصود بالنور هو سيدنا محمد على والكتاب هو القرآن الكريم ـ وأن الواو تقتضى المغايرة وقال تبارك وتعالى : ﴿ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر بشر فى الدنيا ويُثنى عليه كما يذكر النبى عليه ويثنى عليه .

وقد اتخذه ربه تعالى خليلا كما في حديث مسلم (٢/٥٥/١ رقم ٣٨٣).

وقال فيه جل شأنه ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

الصلاة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله

يا من قرن الله طاعتك بطاعته همن يطع الرسول فقد أطاع الله و وجعل مبايعتك عين مبايعته هإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وأقسم بحياتك في كتابه المكنون هعموك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وأرسلك للناس جميعًا هيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا ولم يعذب قومًا أنت فيهم هوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم و وجعلك على كل الأمم شهيدًا هفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا و وسرفك الرحمن الرحيم الحديث معك هلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا و وشرفك الرحمن الرحيم بمحاسن الأوصاف ومحامد التكريم هوإنك لعلى خلق عظيم وأغناك الله عن الحراس هوالله يعصمك من الناس وأنزل عليك القرآن رحمة ورفقًا هم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى .

وأمر المسلمين جميعًا رجالاً ونساء صغارًا وكبارًا بحسن الأدب معه فقال جل شأنه ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ وقال ﴿ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين إمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وحكم ربنا جل شأنه على الذين لا يلتزمون الأدب مع رسولهم بأنهم قوم لا يعقلون فقال : ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ .

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

#### الصحابة رضوان الله عليهم ومدح النبي على

تواتـــرت الأدلّــة والنقــول فما يُحصــى المُصنِـف ما يَقُـول فهذا حسان بن ثابت الأنصارى ـ الحائز على لقب شاعر الرسول وهو الذى كان يُرقيه النبى على منبره الشريف لينشد شعره الملىء بالحكم والدفاع عن الإسلام ويدعـو له بقوله « اللهم أيده بروح القدس ، وقال له على « أهجهم وجبريل معك » فكان يدافع عن الإسلام وعن حضرة النبى على ومما قاله حسان بن ثابت دِفاعًا عن النبى على في قصيدة جاء في آخرها :

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَسرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَكَ تَلِيهِ النّسَاءُ خُلِقْتَ مُسبَرّءًا مِسنْ كُلِّ عَيْسِ كَأَنْكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه يمدح النبي عِلَيْ كما قاله في معاهد التنصيص:

لَــهُ هِمَـــمٌ لاَ مُنْتَهَـــى لِكِبَارِهَـــا وَهِمَّتُـهُ الصَّغْـرَى أَجَـلُ مِــنَ الدَّهْــرِ لَــهُ رَاحَــــةٌ لَوْ أَنَّ مِعْشَــارَ جُودِهَــا عَلَى الْبَرِّ كَانَ الْـبَرُّ أَنْــدَى مِنَ الْبَحْــرِ وقال حسان أيضًا يخاطب النبي ﷺ كما في أسد الغابة وكتاب شرف الرسول:

يَا رُكُن مُعْتَمِلٍ وَعِصْمَةَ لاَئِلِهِ وَمَلاَدُ مُنْتَجِع وَجَارَ مُجَاوِرِ يَا رُكُن مُعْتَمِلٍ وَعَصْمَة لاَئِلِهِ فَحَبَاهُ بِالْخُلُقِ الزَّكِي الْطَّاهِ يَا مَن يَجُودُ كَفَيْضِ بَحْرٍ زَاحِرِ أَنْ النَّيْسَى وَخَيْرُ يُصْبَهِ آدَم يَا مَن يَجُودُ كَفَيْضِ بَحْرٍ زَاحِرِ أَنْ النَّيْسَى وَجَبْرَيْسِلُ كِلاَهُمَا مَدَدُ لِنَصْرِكَ مِنْ عَزِيسِزِ قَاهِسِرِ مِيكَالُ مَعْكَ وَجَبْرَيْسِلُ كِلاَهُمَا مَدَدُ لِنَصْرِكَ مِنْ عَزِيسِزِ قَاهِسِرِ وَقَالَ في أسد الغابة وصفت عائشة رسول الله عَلَى فقالت كان والله كما قال فيه حسان: مَتَى يَبْدُ فِي الدَّاجِي الْبَهِيمِ جَبِينُهُ يَلُوحُ مِسْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوقِّلِ فَمَن كَانَ أَوْمَن قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَادٍ نِظَامٌ لَحِسَقٌ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِسِدِ فَمَنْ كَانَ أَوْمَن قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَادٍ نِظَامٌ لَحِسَقٌ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِسِدِ

وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه مادحًا لحضرة الرسول عِلَمَّا أيضًا :

أغـــــرٌ عليـــــه للنّبـــوّةِ خَـــاثمٌ مِـنْ اللهِ مَشْــهُودٌ يَلُــوحُ وَيَشْــهَدُ وَضَهُ الإله السم النَّبي إلى اسمِهِ إذا قال في الخَمس المؤذِنُ أَشْهَدُ وَشَــق لَــهُ مِــن إســـمِهِ لِيُجلّــه فَـذُو الْعَـرش مَحْمُـود وَهَـذَا مُحَمَّــدُ نَبِي أَتَانَا بَعْدَ يَالُسُ وَفَسِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ والأُوْثَانُ فِي الأَرْضِ تُعْبَدُ ومدحه سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه بقوله:

أمينٌ مُصطفى والخسير يَدعُ سو كضيؤ البدر زَايلَ فَ الظّيلامُ وممن مدحه عمه أبو طالب بقصيدة جاء فيها:

وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهمِ ثِمالُ البتامسي عِصمةَ للأرامِل و ممن مدحه الصحابي : كعب بن زهير في قصيدته المشهورة باسم البردة أو (بانت سعاد) وعندما وصل فيها إلى قوله:

إنّ الرسولَ لنورٌ يُستضاءُ به مُهندٌ مِنْ سِيسوفِ اللهِ مَسلسولُ خلع عليه النبي عليه الشريفة فحافظ عليها ثم توارثها أبناءُؤه وأحفاده من بعده حتى بيعت هذه البردة الشريفة بثلاثة ملايين دينار في عهد هارون الرشيد وتوارثها الأمراء إلى أن استقرت بمتحف الآثار النبوية بنزكيا إلى الآن وسنورد صورتها في الغلافة الأخيرة لكتابنا هذا إن شاء الله وبعد أن انتهى كعب بن زهير من قصيدته قال له النبي على أذكر الأنصار فقال كعب يمدح الأنصار رضى الله عنهم :

مَنْ سَرَّهُ كُرِمُ الحيساةِ فَسلا يَسزَلُ في مَقنسبٍ مِسنْ صَسالِى الأنصسارِ ورثــوا المكــارمَ كــابرًا عــن كــابر إنَّ الخيــارَ هُـــمُ بَنوالأخيــار المُكرهـــينَ السَّــمهرىَ بــاذرُعِ كسـوالفِ الهِنــديِّ غَـيرَ قِصـارِ النَّاطِرِينَ بسَاعِين مُحْمسرةً كسالجمر غَسير كليلسةِ الأبصسارِ والبـــائعينَ نَفوســـهُم لنبيّهـــم للمسوتِ يــومَ تَعــانُقِ وكِــرارِ يتَطهـــرونَ يَرونَـــهُ نُســكًا لهُـــم بدمـاء مَــنُ عَلِقـــوا مِــنُ الكفــارِ

قــومٌ إذًا خــوت النجـومُ فإنهــم للطارقــين النازلـين مقــارى وممن مدحه عمه العباس رضي الله عنه في قوله:

ومِنْ قبلها طِبتَ في الظِلالِ وفي مُستودع حَيثُ يُخصَفُ الورَقُ ثُمُ هَبطتَ البلادَ لاَ بَشرٌ أنتَ ولا مُضغَ سَدٌ وَلاَ عَلَي البلادَ لاَ بَشرٌ أنتَ ولا مُضغَ سَدٌ وَلاَ عَلَي البلادَ لاَ بَشرٌ أنستَ ولا مُضغَ سَدًا وأهله الغَرقُ بَنق بَنق لَم مِنْ صُلب إلَى رَحم إِذا قَضَى عَمامٌ بَسلاا طَبَت تُ كَيفَ يَحرقُ ؟ ووردتَ نَسارَ الخليل مُستَرًا في صُلبه أنتَ : كَيفَ يَحرقُ ؟ ووردتَ نَسارَ الخليل مُستَرًا في صُلبه أنتَ : كَيفَ يَحرقُ ؟ حتى احتوى بَيتَكَ المُهيمسنُ مِن خِند في علياءَ تحتها النّط قُ وهذه الأبيات وردت في عدة كتب صحيحة : المستدرك الإصابة ـ الإستيعاب ـ السيرة للحافظ ابن كثير . ذكر الحافظ بن عبد البر أن (خريم بن أوس) قال سمعت العباس يقول يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك ! فقال له النبي عَلَيْ : قل لا يفضض الله فاك فانشا الأبيات الملكورة :

وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المتوفى سنة ٨ من الهجرة كما فى أسد الغابة:
إنّى تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ وَالله يَعْلَمُ أَنْ مَا خَانَنِى الْبَصَرُ الله النبى وَمَانُ يُعْرَى بِهِ الْقَدَرُ الله النبى وَمَانُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَرِ الله يا ابن رواحة فثبته الله حتى استشهد وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أيضًا عدح النبى الله عنه أيضًا عدح النبى الله عنه أيضًا عدد النه بن

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتَلَسو كِتَابَا إِذَا النَّسَقَ مَعُرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُادَى بِعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيَافِكَ يُجَافِى جَنْبَا الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ بِالْمشرِكِينَ الْمَضَاجِعُ يَبِيَافِكُ يُجَافِى بَعْنَ الْمُضَاجِعُ وَقَالُ الصحابى عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أيضا كما فى بعض المجاميع رُوحِى الْفِدَاءُ لِمَنْ أَخْلاَقُهُ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ خَدْرُ مَوْلُودٍ مِنَ الْبَشَرِ عَمَّاتٌ فَضَائِلُهُ كُلَّ الْعِبَادِ كَمَا عَمَّ الْبَرِيَّةَ ضَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَمَّا عَمَّ الْبَرِيَّةَ ضَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَمَا عَمَّ الْبَرِيَّةَ ضَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَوْ لَا لَمْ عَنْ الْخَبَرِ وَقَد ثبت فى كتب السيرة الصحيحة أن المصطفى ﴿ اللهِ كَانَ يَستمع إلى الشعر الجيد فى المدح والحكمة ويكافئ عليه فقد قالت الخنساء بين يديه : ضمن قصيدة لها :

إِنّ الجديدين في طُــول إِختلافِهِمــا لا يَفْسُــدَان ولكنْ يَفسُــدُ النّــاس فطرب له الرسول عَلَى عند سَماعه وهُو أفصح من نطق بلغة العرب ثم قبال لها على مُستزيدًا (هيه يا خناس) وأنشد الشاعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى عَلَى :

ولا خسيرَ في حِلْسِم إِذَا لَمْ تَكُسِنْ لَـهُ بَسِوادرُ تَحَمَّسِي صَفُوهُ أَنْ يُكدرا فقال له النبي عِلَيْ « لا يفضُ الله فاك »

ألا يَا مُحَبِّ المُصطفى زِدْ صَبابِةً وضَمخْ لِسانَ الذِّكرِ مِنكَ بطيبهِ وَلا تعبِسَانُ بالمُبطلسينَ فإنمسا علامسة حُسبً اللهِ حُسبٌ حَبيبهِ وَلا تعبِسَانُ بالمُبطلسينَ فإنمسا علامسة حُسبٌ اللهِ حُسبٌ حَبيبهِ ومن أرادُ المزيد فعليه بمراجعة المجموعة النبهانية وأسد الغابة في معرفة الصحابة ، فما مدحه عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

القارئ الكريم لقد طوّفنا بك في هذه الحدائق الفيحاء والجنات الغناء وأثبتنا لك مشروعية مدحه على القارئ المرجفين الجاحدين الذين يصدون الناس عن مدح المصطفى المحلّفي والله الموفق والمستعان.

### وجوب محبة النبي عِلَيْنَا

إن محبة النبى ﷺ أصل عظيم من أصول الدين ، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول ﷺ أحب إليه مـن ولده ووالده والناس أجمعين .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهِ بَاللهِ وَاللهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهِ بَاللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ . [التوبة : ٢٤] .

قال القاضى عياض فى شرح الآية: « فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلىزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها ، واستحقاقه لها على الذقرَّع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وتوعدهم بقوله تعالى : ﴿فَتَربَّصُوا حَتَّى يَأْتِى الله بِأَمْرهِ ﴾ ، ثم فسَّقهم بتمام الآية ، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله (١).

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف أحوال المصطفى: ١٨/٢.

وقال الله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣] قال رسول الله ﷺ : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم : ﴿ النَّبِى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [أنفُسِهمْ ﴾ (١) ... ، وقال رسول الله ﷺ : « أنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسه » (٢) .

وقال ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (٣). وقال أيضا : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » .

وعلى المؤمن الصادق أن يتأمل التعبير بأحب ؟ أنه أفضل تفضيل يعنى حبه أغلى وأعلى وأسمى من كل محبوب آخر .

وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبى ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : يا رسول الله ، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسى . فقال النبى ﷺ : « لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » ، فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى ، فقال النبى ﷺ : « الآن يا عمر » (٥) . قال ابن حجر : « أى : الآن عرفت فنطقت بما يجب » .

وقال رسول الله ﷺ: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبًّ إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » (٧) .

قال الدكتور محمد درًاز في شرح هذا الحديث: «ومحبة الله ورسوله هي أرقى أنواع هذه الحبة المعقلية وأقواها، فمن كان باعث المحبة عنده معرفة ما في المحبوب من كمال ذاتي فالله \_ تعالى \_ أحق بمحبته ؛ إذ الكمال خاصة ذاته، والجمال الأتم ليس إلا لصفاته، والرسول المحلل أحق من يتلوه في تلك المحبة ؛ لأنه أكرم الخلق عند ربه، وهو ذو الخلق العظيم والهدى القويم، ومن كانت محبته للغير تقاس بمقاس ما يوصله إليه ذلك من الغير من المنافع وما يغدق عليه من الخيرات، فالله \_ تعالى \_ أحق بهذه الحبة أيضًا، وإن نعمه علينا تجرى مع الأنفس ودقات القلوب ولا نعمة إلا هو مصدرها، ﴿ وَمَا بِكُم مُنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل: ٣٥] ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، وهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم هو واسطة النعمة العظمى، إذ هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، واستنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها ؛ فليس بعد الله أحد أمن علينا منه، ومحبته الحقيقية شعبة من محبة الله » ( ) .

<sup>(</sup>۱) البخاری : ۲۲/۲ ، رقم ٤٧٨١ ، فتح : ۳۷٦/۸ . (۲) أخرجه مسلم : ۲۲/۱ ، رقم ۸۶۷ . (۳) أخرجه البخاری ، رقم ۱۵ ، فتح : ۵۸/۱ ، ومسلم : ۲۷/۱ ، رقم ۵۵ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، رقم ١٤ ، فتح : ١٨/٥ .

رُهُ) أخرَجه البخارى: ٢١٨/٧، رقم ٦٦٣٢، فتح: ٢١/١١٥. (٦) الفتح: ٢١/١١٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى: رقم ١٦، ٢١، فتح: ٧٧/١، ٥٨، ومسلم: ٦٦/١، رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٨) المختار من كنوز السنة ، ص ٤٤٣ ، ٣٤٥ .

\_ قلت حب رسول الله ﷺ إمتداد لحب الله وحب آل بيتــه الكـرام إمتــداد (لحـب رسـول الله ﷺ).

ولابن القيم كلام نفيس في هذا المجال قال فيه: « وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله على وتعظيمه ، فإنها من تمام محبة مُرسله وتعظيمه ؛ فإن أمته يحبونه للحبة الله الله له ، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له ؛ فهي محبة الله من موجبات محبة الله ، وكذلك محبة أهل بيته رضى الله عنهم وأهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ وإجلالهم تابع لمحبة السورسوله على الله عنهم ـ وإجلالهم تابع لمحبة المحابة ـ رضى الله عنهم ـ وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله المحلم المؤلم على الله عنهم ـ وإجلالهم تابع المحبة ـ ورسوله الله عنهم ـ وإجلالهم تابع المحبة الله ورسوله المحلم والإيمان وعمد الله عنهم ـ وإجلالهم تابع الله ورسوله الله عنهم ـ وإجلالهم تابع الله ورسوله الله الله عنهم وأهل العلم والإيمان وعمد الله عنهم ـ وإجلالهم تابع الله ورسوله الله عنهم ـ وإجلالهم تابع الله و ورسوله الله و المحلم و المح

قلت : تأمل لنرشد إلى الحق والصواب قول ابن القيم (فإن أمته يحبونه ويعظمونه إلخ ... )

ولذا فإن محبته وتعظيمه على من شرط إيمان العبد ، بل الأمر كما قبال ابن تيمية : «إن قيام المدحة والثناء عليه والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك سقوط الدين كله » الصارم المسلول (ص ٢١١) .

#### دلائل محبته على ومظاهر تعظيمه:

أو لا : تقديم النبى على و تفضيله على كل أحد : فضّ الله ـ تعالى ـ نبيه محمدًا على جميع الخلق أولهم و آخرهم ، فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم . قال على الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنانة ، واصطفى بنى هاشم من قريش ، واصطفانى من بنى هاشم» (١) . وقال : «أنا سيد ولد آدم و لا فخر ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مُشفّع» (١) .

وممانته عن اعتقاد تفضيله: استشعار هيبته وجلالة قدره وعظيم شأنه، واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته، « والمعانى الجالبة لحبه وإجلاله، وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرًا لحقه من التوقير والتعزير، ومعترفًا به ومذعنًا له؛ فالقلب ملك الأعضاء، وهى جند له وتبع، فمتى ما كان تعظيم النبى والمستقرًا فى القلب مسطورًا فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتمًا لا محالة. وحينئذ سترى اللسان يجرى بمدحه والتنساء عليه وذكر محاسنه، وترى باقى الجوارح ممتثلة لما جاء به، ومتبعة لشرعه وأوامره، ومؤدية لما له من الحق والتكريم »(٣).

ثانيا: سلوك الأدب معه ﷺ: ويتحقق بالأمور التالية:

(أ) الثناء عليه ﷺ بما هو أهله ، وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه ـ عز وجل ـ به ، وما اثنى هو على نفسه به ، وأفضل ذلك : الصلاة والسلام عليه ؛ لأمسر الله ـ عز وجل ـ وتوكيده : ﴿ إِنَّ اللهُ على نفسه به ، وأفضل ذلك : الصلاة والسلام عليه ؛ لأمسر الله ـ عز وجل ـ وتوكيده : ﴿ إِنَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٧٨٢/٢ ، رقم ٢٢٧٧ . (٢) أخرجه مسلم: ١٧٨٢/٢ ، رقم ٢٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) حقوق النبي على أمته ، للتميمي : ٢/٠٧٠ .

وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ، قال ابن عباس: يُصلُّون: يُبرَّكُون<sup>(١)</sup> .

وهذا إخبار من الله ـ تعالى ـ : « بمنزلة عبده ونبيه في الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثم أمر ـ تعالى ـ أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعًا » ، وصلاة المؤمنين عليه هي الدعاء طلبًا للمزيد من الثناء عليه (٢) .

وفى الآية أمر بالصلاة عليه ، والأمر يقتضى الوجوب ؛ لهذا قبال النبى ﷺ : « البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل على » . وقال : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » .

(ب) الإكثار من ذكره ، والتشوق لرؤيته : و«تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته ، وتعريف الناس بسنّته وتعليمهم إياها ، وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه ، وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله ، وما كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته ، والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا  $(7)^{(7)}$  . فإن العبد - كما قال ابن القيم : « كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه ، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه ؛ تضاعف حبه له ، وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه . وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه ، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه ، فإذا قوى هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه (3) .

بأن لا يُذكر باسمه مجردًا ، بل يوصف بالنبوة أو الرسالة ، وهذا كما كان أدبًا للصحابـــة ـــ رضى الله عنهم ــ فى ندائه فهو أدب لهم ولغيرهم عنــد ذكـره ، فــلا يقــال : محمــد ، ولكــن : نبــى الله ، أو الرسول ، ونحو ذلك .

تلك خصيصة للنبى عِلَى خطاب الله تعالى ـ له فى كتابه الكريم دون إخوانه من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فلم يخاطبه ـ تعالى ـ قط باسمه مجردًا ، وحين قال : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب : • ٤] قال بعدها : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ .

يَجْيءَ التوجيه إلى هذا الأدب فسى قولُه ـ تعالى ـ : ﴿ لا تَجْعَلُواَ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] (٥) . فتأمل هذانا الله وإياك للصواب .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا به في كتاب التفسير : ٦ / ٢٧ . قال الخليل : (البرَكَة من الزيادة والنماء) معجم لقاييس اللغة : ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) حقوق النبي على أمته ، للتميمي : ٤٧٢/٢ . (٤) جلاء الأفهام ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير ابن كثير : ٣٠٦/٣، وجلاء الأفهام، ص ٢٤١، والصارم المسلول، ص ٢٢١.

#### العجز عن وصف المصطفى (ه)

قال الإمام البوصيرى في الهمزية:

إِنَّ مِنْ مُعجز اتسكَ العَجزُ عَنْ وَصد سيفِكَ إِذْ لا يُحسدُهُ الإحصاءُ كَيسفَ يَسستوعِبُ الكَسلامُ سَسجيا ليسسَ مِنْ غَايسةٍ لمدحِسكَ أَبغيس سها وللقَسول غَايسةٌ وإنتهساءُ إنسا فَضِالُك الزّمسانُ وآيسا تُكك فيمَا نَعسدُهُ الآنساءُ وقالَ السبكي في آخر تائيته:

كَ وهَــل تَــنزحُ البحـارَ الرِّكـاءُ

وأقسم لو أنّ البحار جَميعَها مِدادى وأقلامِي هَا كُلُّ غُوطةٍ لَمَا جئــــتُ بالمِعشار مِنْ آيــكَ التي تُزيــدُ على عَــيّةِ النَّجــوم المُنــيرةِ ورؤًى عمر بن الفارضُ في النوم فقيل له : لِمَ لَمْ تمدح الُّنبي ﷺ صراحة ؟ فقال : أرَى كُـلٌ مَـدح فـى النبسيِّ مُقصِّرا مهمـا بـالغ المنسى عليـهِ وأكــشرا إذا الله أثنسي بسالدى هُسو أهلسه عليه فمسا مِقدارُ ما تمدح الورى؟

مَدَحتَكَ آياتُ الكِتابِ فمَا عَسَى ياتى على عَلياكَ نَظسمُ مديحسى وإذًا كِتـــابُ اللهِ جَــاءكَ مَـادِحًا كانَ القُصــورُ قُصـارى كُلِّ فَصيـح وقال الحافظ المحدث السلفي شمس الدين بن ناصر

تُنقـــلَ أخمــــد نُـــورًا عَظيمًـــا تَــالأَلاَ فـــى جبــاهِ الســاجدينا تَقلــــبَ فِيهِم قُـرنًا فَقـرنًا إلى أَنْ جَـاءَ خَـيرُ المُرسلينــا ومما نسب للإمام أبى حنيفة رضى الله عنه قوله:

ماذا يقسولُ المادحُونَ ومَساعَسَى أن تَجمسعَ الكُتسابُ مِسنْ مَعَنَاكسا والله لسسو أنّ البحسارَ مِدَادُهُ سم والشجرُ أقلامُهم جُعلسنَ فداكسا عَنْ وَصفِ لَكُ الشُّع لِهِ أَهُ يَا مُداث لِي عُج لِهِ وَكُلُ وَكُلُ وَا عَنْ صِفَاتِ عُلاكا ورحم الله العلامة الوزير لسان الدين الخطيب الأندلسّي إذ رؤى في المنام بعد مُوته فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لي ببيتين قلتهما وهما :

يا مُصطفى مِنْ قبل نشَاةِ آدم والكُونُ لم تُفترح لله أغسلاق أير رومُ مَخلوقٌ ثُناءَكَ بَعدمَا أَثنسي علَسى عَلي أَخْلاقِكَ الخسلاقُ

وللعارف بالله الشيخ محمود أبو هاشم الشريف هذه الأبيات:

عُسلرًا رَسولَ اللهِ إِنْ قصَّرتُ في وصفٍ فِإِنْ جَمَالَكُمْ لَن يُوصَفَا جَساءَت قَليِمَا ذَرةً مِسن نُوركُ في قَل جَسَلَ الرحمن مِنها يُوسُ فَا واللهِ لَسو جسدَ العَباقِ كُلَّهُ م في وصفِ أفضالٍ له لسن تُعرفا واللهِ ليو مساءُ البحسارِ بجمعها كانَ المِدادُ لوصفِ أحمدَ ما كفي واللهِ ليو قلمُ الزمان مِن البداية للنهاية ظَلَ يكتب مسا اكتفى واللهِ ليو قلمُ النبي تَفجسرت أنسوارُهُ للبسدرِ ولى واختفى واللهِ ليو قسبرُ النبي تَفجسرت أنسوارُهُ للبسدرِ ولى واختفى تكفيه لقيا في السماواتِ العُلا وبحضرةِ السربُ الجليلِ تشرفا يكفيه أن البسدر يُخسفا ورضى الله عمن قال:

أمدائسة لى فِيسك أَمْ تُسبيسة لَسولاكَ ما غَفَرَ الذُّنوبَ مَديعة

مُحمد له خير مَنْ رَكب المطايسا وأنسدى العالمسين بُطسسون راح لقد اجتهد الشعراء المجبون في الثناء على النبي وتبع خطواته المباركة منذ ميلاده الشريف وإلى أن أنتقل إلى رحاب مولاه بعد أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور وكم خلد التاريخ أسماء شعراء تشرفوا بمدحهم لحضرة النبي أمثال الصحابة وعب بن زهير وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة والإمام الموصيرى والإمام الصرصرى والعلامة الموراق والعلامة البغدادى والعلامة النبهاني والعلامة أحمد أبى الوفا الشرقاوى والعلامة الشيخ محمد الأمير البغدادى وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيرهم وفي حقيقة الأمر هؤلاء الشعراء أحبوا المصطفى العمراني وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيرهم وفي حقيقة الأمر هؤلاء الشعراء أحبوا المصطفى فأحبهم وأشرقت عليهم روحانيته الشريفة فبحبه قالوا وعلى قدر الحب يكون القرب وعلى قدر الوداد يكون الإمداد وعلى قدر الأشواق تكون قال :

هـى الفيُوضاتُ تجـرى بـالفتُوح على فَـم المُحبينَ ثمـا ألهـمَ اللهُ ومـا يمـدخُ المُختارَ إلا مُطهـر وفيـه لطَـه مُهجـة وحَنسانُ مَديـخ حـير الورى مُحمـد نُـدورٌ بـهِ القُلـوبُ تُرشـد مُديـخ حـير الورى مُحمـد نُـدورٌ بـهِ القُلـوبُ تُرشـد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

#### بينير النوالة مزالت المناسرة

#### مقدمة المؤلف

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله العظيم الخلاق ، البرىء من الشرك والنفاق ، الواجى عفو ربه يوم التلاق ، بشفاعة النبى المبعوث بمكارم الأخلاق ، محمد بن عبد العزيز ابن الوراق ابن الفقيه مجد الدين ابن الشيخ العالم محمد عبد الملك الإسكندرى ابن شعبان الملخمى عفا الله عنه ونور ضريحه:

الحمد لله الذي خص بالشفاعة محمدا الله وخص بالفصاحة أولى الألباب والفكر ، وحبا وجاد بالبلاغة على ذوى العقول والأفهام والنظر ، وتفضل بالبراعة على أصحاب الأذهان الصافية من الكدر ، وجعل الذكاء عينا تنبع من بحر الصدور فتلقى على ساحل الألسنة نفيس الدرر ، وشرف المرء بأصغريه : قلبه ولسانه كما ورد في صادق الخبر عن سيد البشر .

أحمده حمد من آمن بالقضاء والقدر ، وأشكره على نعمائه وسيجزى من شكر ، وأشهد أن الله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا معاند له فيما أمر ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فظهر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وخلفائه أبى بكر وعمر وعثمان ذى النورين جامع القرآن وتالى السور ، وعلى بن أبى طالب سيف الله المشتهر ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ما غرد قمرى فى السحر على الشجر .

وبعد ، فإنى رأيت رسول الله على النوم يطوف بالكعبة ، فطفت وراءه حتى انتهى إلى الركن اليمانى ، وإذا به قد تشعث ، فقلت : يا رسول الله أما ترى الركن اليمانى كيف تشعث ؟ فقال لى رسول الله على رسول الله على أصلحه ، فأخذت أصلح فيه ، وأرجو أن يكون تفسيره إصلاح ركن الديسن بالكتاب الذى ألفته سنة إحدى وستين وستمائة وسميته : ﴿ بستان العارفين في معرفة الدنيا والدين ﴾ ثم ناولنى على ورقة فوجدت فيها القصائد الوترية التي أنشأها شيخنا الفقيه الواعظ الصالح الزاهد مجد الدين "محمد" بن أبى بكر بن رشيد (البغدادى) الشافعي رحمه الله تعالى ، فقال لى : الصالح الزاهد مجد الدين "محمد" بن أبى بكر بن رشيد (البغدادى) الشافعي رحمه الله تعالى ، فقال لى الصالح الزاهد عبد الدين يديه وهو : ﴿ بدأت بذكر الله مدحا مقدما ﴾ إلى وصرت أردد فيه بين يديه فابتدأت بيتا بين يديه وهو : ﴿ بدأت بذكر الله مدحا مقدما ﴾ إلى وصرت أردد فيه بين يديه فابتدأت بيتا بين يديه وهو : ﴿ بدأت بذكر الله ملحا مقدما ﴾ الله من معان سامية عالية في تخميس القصائد الوترية مدحًا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا .

# ﴿ حرف الألف ﴿

بَدَأْتُ بِذِكْرِ اللهِ مَدْحًا مُقَدمًا وَأُنْنِى بِحَمْدِ اللهِ شُكْرًا مُعَظَّمًا وَأُنْنِى بِحَمْدِ اللهِ شُكْرًا مُعَظَّمًا وَأَخْتِمُ قَوْلِى بالصَّلِي اللهِ وَإِنْمَا ﴿ أُصَلِّى صَلاَةً تَمْلاً الأَرْضَ وَالسَّمَا عَلَى الْعُلاَ مُتَبَوَّاً ﴾ عَلَى مَنْ لَهُ أَعْلَى الْعُلاَ مُتَبَوَّاً ﴾

نَبِى لَـهُ فِـى حَضْرَةِ الْقُـدْسِ مَـنْزِلُ وَحُجَّابُــهُ الأَمْـلاَكُ وَهْــوَ مُبَجَّـلُ أَتِى لَهُ فِـه فَرْسَـلُ أَتِـى آخِـرًا فِــى بَعْشِـه وَهْــوَ أُوَّلُ ﴿ أُقِيـمَ مَقَامًـا لَمْ يُقَمْ فِيهِ مُرْسَـلُ أَتَـى آخِـرًا فِــى بَعْشِه وَهْــوَ أُوَّلُ ﴿ أُقِيـمَ مَقَامًـا لَمْ يُقَمْ فِيهِ مُرْسَـلُ وَاللّهُ الْجَلالُ تُوطًا ﴾ وأَمْسَتْ لَهُ حُجْبُ الْجَلالُ تُوطًا ﴾

تَرَقَّى جَمِيعَ الْحُجْبِ وَاخْتَرَقَ السَّنَا وَصَلَّى بِالْمُلاَكِ السَّمَواتِ مُعْلِنَا وَسَارَ إِلَى حُجْبِ الْجَلالِ وَمَا وَنَى ﴿ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَسَارَ إِلَى حُجْبِ الْجَلالِ وَمَا وَنَى ﴿ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَسَارَ إِلَى عُجْبِ الْجَلالُ وَمَا مِنْ نُورِهِ يَتَسلألاً ﴾

فَقَرَّبَ أُ الرَّحْمَ سَنُ قُرْبَ عِنَايَ إِ وَخَاطَبَ أَ حَسَقًّا بِغَيْرِ رِوَايَ إِ فَقَرَّبَ أَ الرَّحْمَ سَنُ الرَّحْمَ سَنُ الآيَ الْآيَ الْآيَا الْآيَا الْآيَا الْآيَ الْآيَا الْآيَ الْآيَا الْآيَا

بِهِ قَدْ رَقَى جِبْرِيلُ فِى ذِرْوَةِ الشَّرَفْ وَزُجَّ بِهِ فِى النَّورِ مِنْ بَعْدِ مَا وَقَفْ وَلَمَّا سَرَى فِي بَحْرِ عِزِّ بِلاَ طَرَفْ ﴿ أَتَاهُ النِّيدَا يَا سَيِّدَ الرَّسْلِ لاَ تَحَفْ وَلَمَّا سَرَى فِي بَحْرِ عِزِّ بِلاَ طَرَفْ ﴿ أَتَاهُ النِّيدَا يَا سَيِّدَ الرَّسْلِ لاَ تَحَفْ أَتَاهُ النِّي فِي التَّحِيَّاتِ تُبْدَا ﴾ أنسا الله مِنِّى بالتَّحِيَّاتِ تُبْدَا ﴾

تَقَـرَّبْ إِلَيْنَا قَـدْ أَتَـاكَ نِدَاؤُنَـا وَسَلْ تُعْطَ مَا تَرْضَى فَذَاكَ رِضَاؤُنَا تَدَلَّ لَ عَلَاؤُنَا تَدَلَّ لَا عَلَاثُنَاكَ هَـذَا عَطَاؤُنَا اللهُ عَلَيْنَاكَ هَـذَا عَطَاؤُنَا اللهُ عَلَيْنَاكَ هَـذَا عَطَاؤُنَا

#### بِغَيْرِ حِسَابٍ أَنْتَ لِلْحُبِّ مَنْشَأً ﴾

تُوكَّدُتَ مَخْتُونَا فَبُورِكُتَ طَلْعَةً وَطُهِّرْتَ مِنْ كَيْدِ الشَّيَاطِينِ بَضْعَةً وَطُهِّرْتَ مِنْ كَيْدِ الشَّيَاطِينِ بَضْعَةً وَشُرِّفْتَ مِالدُّنْيَا عَلَى الرُّسْلِ رِفْعَةً وَشُرِّفْتَ بِالْوَحْيِ الْمُنَالِ اللهُ الْمَاكَ فِي الدُّنْيَا عَلَى الرُّسْلِ رِفْعَةً فَرَالُ اللهُ الْمَشْرِ يُخْبَأُ فَكُمْ لَكَ مِنْ جَاهِ إِلَى الْحَشْرِ يُخْبَأُ

لِ وَاؤُكَ مَعْقُ وَ بِعِ زِّ يَعُمُّ لَهُ فَقُ مِ لِيَرَى شَانِيكَ جَاهِ اَ يَعُمُّ لَهُ مَقَامًا عَظِيمًا ذُو الْجَلالِ يُتِمُّ فَ ﴿ أَعَدَّ لَكَ الْحَوْضَ الَّذِى مَنْ يَؤُمُّهُ وَالْحَوْضَ الَّذِى مَنْ يَؤُمُّهُ وَالْحَوْضَ الَّذِى مَنْ يَؤُمُّهُ وَيَشْرَبُ مِنْ لَهُ شَرْبَةً لَيْسَ يَظْمَأً ﴾

لَقَدْ أَطْنَبَ الْمُدَّاحُ فِى كُلِّ مَشْهَدِ وَكُلُّ بَلِيغٍ مُعْجِزِ الْقَوْلِ مُنْشِدِ فَمَا بَلَغُوا وَصْفًا وَلاَ بَعْضَ مَقْصِدِ ﴿ أَخِلاً يَ مَنْ يُخْصِى مَدِيدَ مُحَمَّدِ فَمَا بَلَغُوا وَصْفًا وَلاَ بَعْضَ مَقْصِدِ ﴿ أَخِلاً يَ مَنْ يُخْصِى مَدِيدَ مُحَمَّدِ وَمُنَا بَلَهُ يُقُوا أَ ﴾ وَفِي مَدْجِهِ كُتْبٌ مِنَ اللهِ تُقْرَأُ ﴾

نَبِى تَعَالَى فَوْقَ حَضْرَةِ قُدْسِهِ وَخَاطَبَهُ حَتَّى اسْتَطَالَ بِأُنْسِهِ تَرَقَّى عَلَى السَّبْعِ الطِّبَاقِ بِحِسِّهِ ﴿ أَيُمْدَحُ مَنْ أَثْنَى الإِلَهُ بِنَفْسِهِ تَرَقَّى عَلَى السَّبْعِ الطِّبَاقِ بِحِسِّهِ ﴿ أَيُمْدَحُ مَنْ أَيْمُ لَكُمْ الْمَدْحُ مِنْ بَعْدُ يُنْشَأُ ﴾ عَلَيْهِ فَكَيْفَ الْمَدْحُ مِنْ بَعْدُ يُنْشَأُ ﴾

مَدَحْتُ رَسُولَ اللهِ مَدْحَ إِصَابَةٍ لَهُ رَاحَةٌ تَهْمِى كَوَكُفِ سَحَابَةٍ شَدَحْتُ رَسُولَ اللهِ مَدْحَ إِصَابَةٍ ﴿ أَمِينٌ مَكِينٌ مُحْتَبَى ذُو مَهَابَةٍ شَرِيفٌ مُنِيفٌ مُنِيفٌ شَاكِرٌ ذُو إِنَابَةٍ ﴿ أَمِينٌ مَكِينٌ مُحْتَبَى ذُو مَهَابَةٍ مَرَيفٌ مُنَيفٌ مُنَيفٌ مُنَيفًا ﴾ جَلِيد لُ جَمِيلٌ بِالْغُيوبِ مُنَبَّا ﴾

أَتَى أَهْ لَ إِشْ رَاكٍ فَ أَبْطَلَ دِينَهُ مَ وَفُرْنَا بِ لِمَّا عَرَفْنَاهُ دُونَهُ مَ فُؤْنَا بِ لَمَّا عَرَفْنَاهُ دُونَهُ مَ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذْ حَلَّ بَيْنَهُ مُ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذْ حَلَّ بَيْنَهُ مُ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذْ حَلَّ بَيْنَهُ مُ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذَ حَلَّ بَيْنَهُ مَ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذْ حَلَّ بَيْنَهُ مَ فَأُمَّتُ لَا هُلِ الأَرْضِ مُذَابَ وَيَدُرُأً ﴾ بين في الله الْعَذَابَ وَيَدُرا أَن الله الْعَذَابَ وَيَدُرا أَن الله الْعَذَابَ وَيَدُرا أَن الله الْعَذَابَ وَيَدُرا أَن الله الْعَذَابَ وَيَدُوا الله الْعَذَابَ وَيَدُوا الله الْعَذَابَ وَيَدُوا الله الْعَذَابَ وَيَدُوا الله الْعَدَابَ وَيَدُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيَدُوا الله الله الْعَدَابَ وَيَدُوا الله الْعَدَابَ وَيَدُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيَدَابً وَيَدَابً وَيُسَالُ الْعُرَابُ وَيُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيَدَابً وَيَا لَا اللهُ الْعُونَا اللهُ الْعَدَابَ وَيَدُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيُوا اللهُ الْعَدَابَ وَيُوا اللهُ الْعَدَابَ وَاللهُ الْعُدَابَ وَيُنَافِعُ اللهُ الْعَدَابَ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَالْعَالَا وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَاللهُ الْعَدَابُ وَاللهُ الْعَدَابُ وَالْعَالَا وَالْعَالَ وَيَعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَاللّهُ الْعَالَا وَالْعَالَ وَالْعَالَا وَالْعَالَ وَاللهُ وَاللهُ الْعَالَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَاللّهُ الْعَالِ الْعَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَالِقُ وَاللّهُ الْعَالِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

أَيَا مُخْلِصًا يَدْعُو بِخَالِصِ قَلْبِهِ عَسَى اللهُ أَنْ يَشْفِى بِهِ فَوْطَ كَرْبِهِ فَيَا مُخْلِصًا الْعَاصِى الْمُقِى بِهِ فَادْعُ لِلرَّحْمَا يَهُ أَلاَ فَادْعُ لِلرَّحْمَا يَوْحَمُنَا بِسِهِ فَيَا أَيُّهَا الْعَاصِى الْمُقِدِرُ بِذَنْبِهِ ﴿ أَلاَ فَادْعُ لِلرَّحْمَا يَوْجَمُنَا بِسِهِ فَيَا أَيْهَا اللهُ عَا اللهُ عَامَا كَانَ بِالْخَلْقِ يَعْبَأُ ﴾ فَادْعُ لَا يَعْبَأُ ﴾

نَبِى الْهُدَى أَضْحَى الْفُوَادُ يُحِبُّهُ وَمَنْ زَارَهُ لاَ شَلِكَ يُغْفَرُ ذَنْبُهُ فَيَا مُادِحًا مَن فِيهِ عَظَمَ رَبُّهُ ﴿ أَعِدْ مَدْحَهُ إِنَّ الْقُلُوبَ تُحِبُّهُ فَيَا مَادِحًا مَن فِيهِ عَظَمَ رَبُّهُ ﴿ أَعِدْ مَدْحَهُ إِنَّ الْقُلُوبَ تُحِبُّهُ فَيَا مَادِحًا مَن فِيهِ عَظَم رَبُّهِ فَ أَعِدُهُ إِذَا هِي تَصْدَأُ ﴾ بأوْصَافِهِ تُجْلَى إِذَا هِي تَصْدَأُ ﴾

جَـ اللهُ فُـ وَادِى يَـا حُـدَاةُ حَثِيثُكُـم فَلِقَـبْرِ رَسُـولِ اللهِ فَهـوَ مُغِيثُكُـم قَدِيمُكُمـ وَحَدِيثُكُـم فَاحِبَتنَـا طِبْتُم وَطَـابَ حَدِيثُكُـم قَدِيمُكُمُـو قَـد لَذَّ لِـى وَحَدِيثُكُـم فَلَا عِوَضٌ عَنْـة وَالاَ الصَّبْرُ يَطْـراً ﴾

فَلاَ عِوَضٌ عَنْـة وَالاَ الصَّبْرُ يَطْـراً ﴾

أَيَسا حَسرَمَ الْهَسادِى أَمَسا آنَ نَلْتَقِسى وَأَبْدِى السَّذِى عِنْدِي لِفَرْطِ تَقلَّقِسى وَأَبْدِى السَّذِى عِنْدِي لِفَرْطِ تَقلَّقِسى تَزَايَسَدُ وَجُسدِى وَالزَّمَسانُ مُعَوِّقِسى ﴿ أَأْصْبِسَدُ لاَ وَاللهِ زَادَ تَشُوُقِسى تَزَايَسَدُ وَجُسدِى وَالزَّمَسانُ مُعَوِّقِسى إِلَى مَنْ لَهُ وَجُهٌ مِنَ الشَّمْس أَضُوأً ﴾

فَــوَ اللهِ إِنَّ الْهَاشِــيمِى دَلِيلُنَـا سِرَاجُ الْهُدَى بَحْرُ النَّدَى فَهُوَ سُؤُلُنَا فَمَنْ مِثْلُنَا هَـنَا الرَّسُولُ رَسُولُنَا ﴿ أَلِفْنَاهُ حَتَّـى خَامَرَتْهُ عُقُولُنَا ﴿ أَلِفْنَاهُ حَتَّـى خَامَرَتْهُ عُقُولُنَا فَمَنْ مِثْلُنَا هَـنَا الرَّسُولُ رَسُولُنَا ﴿ أَلِفْنَاهُ حَتَّـى خَامَرَتْهُ عُقُولُنَا فَمَنْ مِثْلُنَا اللهَ عُقُولُ وَلاَ الْوَجْدُ يَهْدَأَ ﴾ فَلاَ الشَّوْقُ مَفْقُودٌ وَلاَ الْوَجْدُ يَهْدَأَ ﴾

نَظَمْتُ مَدِيسِحَ الْهَاشِسِمِيِّ جَوَاهِرًا وَبِتُّ اللَّيَالِي فِسِي مَعَانِيهِ سَساهِرًا وَلِمَّا بَسِدَا التَّقْصِيرُ مِنِّي ظَاهِرًا ﴿ أَتَيْتُ إِلَى مَسدْحِ عُسلاَهُ مُبَسادِرًا لَوَلَمَّا بَسَدَا التَّقْصِيرُ مِنِّيَ ظَاهِرًا ﴿ أَتَيْتُ إِلَى مَسدْحِ عُسلاَهُ مُبَسادِرًا لَا لَمُنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَمَا لِيَ لاَ أَبْكِى عَلَى طُـولِ غَفْلَتِـى وَصْرفُ زَمَـانِى عَنْـهُ عَـوَّقَ رِحْلَتِـى

عَرَفْتُ ذُنُوبِي حِينَ لَمْ تُشْفَ عِلَّتِي ﴿ أَنَا رَجَلُ ثَقَلْتُ ظَهْرِي بِزَلَّتِي عَرَفْتَ اللهُ عَلَيْ فَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

أَتَى الْعَبْدُ يَرْجُو الْعَفْوَ وَالْعَبْدُ خَاضِعٌ فَقِيرٌ إِلَى مَـوْلاَهُ بِـالْجُودِ طَـامِعٌ فَقِيرٌ إِلَى مَـوْلاَهُ بِـالْجُودِ طَـامِعٌ فَمَـا حِيلَةُ الْمِسْكِينِ مَا هُــوَ صَانِعٌ ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابَـكَ شَافِعٌ فَمَا حِيلَةُ الْمِسْكِينِ مَا هُــوَ صَانِعٌ ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابَـكَ شَافِعٌ فَمَا لِى غَيْرُ جَاهِكَ مَلْجَأً ﴾ شقيت ومَـا لِى غَيْرُ جَاهِكَ مَلْجَأً ﴾

## رف الباء ﴿

أَلاَ قُـلْ لِمَـنْ يَتْلُـو الْمَدَائِـحَ مُعْلِنَـا مَدِيحُ رَسُولِ اللهِ هُـوَ غَايَـةُ الْمُنَـا سَنى فَاسْتَنَارَ الْكَوْنُ مِنْ ذَلِكَ السَّنَا ﴿ بِنُـورِ رَسُـولِ اللهِ أَشْرَقَـتِ الدُّنَـا فَاسْتَنَارَ الْكَوْنُ مِنْ ذَلِكَ السَّنَا ﴿ بِنُـورِ رَسُـولِ اللهِ أَشْرَقَـتِ الدُّنَـا فَاسْتَنَارَ الْكَوْنُ مِنْ ذَلِكَ السَّنَا ﴿ فَاللهِ اللهِ أَشْرَقَـتِ الدُّنَا فَاسْتَنَارَ اللهِ أَشْرَقَـتِ الدُّنَا فَاسْتَنَارَ اللهِ أَشْرَقِهِ كُلُّ يَجِـىءُ وَيَذْهَـبُ ﴾

نَبِ يُّ تَزَكَّ يَ لِلْمُهَيْمِ نِ عِصْمَ اللَّهُ قَاتَ اللَّهُ قُرْآنَ اللَّهِ وَنُ وَحِكْمَ اللَّهِ فَلِلَّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ ظُلْمَ اللَّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ ظُلْمَ اللَّهِ كَمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ رَحْمَةً فَلِلَّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ رَحْمَةً فَلِلَّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ رَحْمَةً فَلَلِهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ الْعَرَى فِي بِرِّهِ تَتَقَلَّبُ ﴾ فك لُ الْوَرَى فِي بِرِّهِ تَتَقَلَّبُ ﴾

فَلُولاَهُ مَا سُدْنَا عَلَى كُلِّ عَالَمٍ وَلَهُ تَنْتَبِهُ لِلْحَقِّ مُقْلَهُ نَا اللَّهِ وَلَكِنْ هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ آلِ هَاشِم ﴿ بَدَا مَجْدُهُ مِنْ قَبْلِ نَشْأَةِ آدَمٍ وَلَكِنْ هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ آلِ هَاشِم ﴿ بَدَا مَجْدُهُ مِنْ قَبْلُ تَكْتَبُ ﴾ وأسماؤه في الْعَرْشِ مِنْ قَبْلُ تُكْتَبُ ﴾

لَهُ سِيَرةٌ مِنْ قَبْلِ آدَمَ سُطِّرَتْ وَنُوحٌ بِهِ أَهْدَى السَّفِينَةَ إِذْ جَرَتْ وَأَطْفَ الِهِ أَهْدَى السَّفِينَةَ إِذْ جَرَتْ وَأَطْفَ اللَّبِيِّينَ بَشَّرَتْ ﴿ بِمَبْعَثِهِ كُلُ النَّبِيِّينَ بَشَرَتْ وَأَطْفَ اللَّبِيِّينَ بَشَرت وَلَا مُرْسَلٌ إِلاَّ لأَحْمَدَ يَخْطُبُ ﴾ وَلاَ مُرْسَلٌ إلاَّ لأَحْمَدَ يَخْطُبُ ﴾

جَلِيلٌ عَظِيدٌ قَدْ عَمَّتْ عَلَيْهِ صِلاَتُهُ مَنِيعٌ وَأَهْدُلُ اللهِ أَضْحَتْ حُمَاتُهُ إِلَى الْحَشْرِ قَدْ عَمَّتْ عَلَيْهِ صِلاَتُهُ ﴿ بِتَوْرَاةِ مُوسَى نَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَالْحَدْرُ عَمَّتْ عَلَيْهِ صِلاَتُهُ اللهَ الْمَدَائِحِ يُطْنِبُ ﴾ وَإِنْجِيلُ عِيسَى بِالْمَدَائِحِ يُطْنِبُ ﴾

حَلِيهِ مَ رَحِيهِ لَيِّنَ مُتَلَطِّهِ فَ حَيِهِ نَسِي نَّ لِلْبَرِيَةِ مُنْصِفُ بَهِ عَلْمَ فَ فَي الْبَرِيَةِ مُنْصِفُ بَهِدِي زَكِهِ لِلْعُلُومِ مُشَاسِرٌ فَ هُ بَعَطِفُ بَهِ اللهُ لَا عُلُومِ مُشَاسِرٌ فَ هُ مَعَطَف أَنْ اللهُ ال

حَوَى شَرَفَ الدَّارَيْنِ حَقَّا فَأَبْرَعَا وَسَادَ جَمِيعَ الأَنْبِيَاءِ وَمَا ادَّعَى وَسَارَ إِلَى عَرْشِ الْمُهَيْمِنِ مُسْرِعًا ﴿ بِأَقْدَامِهِ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ قَدْ سَعَى وَسَارَ إِلَى عَرْشِ الْمُهَيْمِنِ مُسْرِعًا ﴿ بِأَقْدَامِهِ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ قَدْ سَعَى رَسُولٌ لَهُ فَوْقَ الْمَنَاصِبِ مَنْصِبُ ﴾ رَسُولٌ لَهُ فَوْقَ الْمَنَاصِبِ مَنْصِبُ ﴾

مِنَ الرِّجْسِ وَالأَدْنَاسِ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَأَدْنَاهُ مِنْهُ ثُسَمَّ سَهَّلَ صَعْبَهُ فَمَنْ مِثْلُ هَذَا الْمُصْطَفَى يَا مُحِبَّهُ ﴿ بِأَعْلَى السَّمَا أَمْسَى يُكَلِّمُ رَبَّهُ فَمَنْ مِثْلُ هَذَا الْمُصْطَفَى يَا مُحِبَّهُ ﴿ بِأَعْلَى السَّمَا أَمْسَى يُكَلِّمُ رَبَّهُ فَمَنْ مِثْلُ هَذَا الْمُصْطَفَى يَا مُحَبِيبُ مُقَرَّبُ ﴾ وَالْحَبِيبُ مُقَرَّبُ ﴾ وَالْحَبِيبُ مُقَرَّبُ ﴾

فَنَاهِيكَ مِنْ قُرْبٍ عَلَى رَفْعِ هِمَّةٍ مَقَامًا عَظِيمًا قَدْ حَوَى كُلَّ حِكْمَةٍ وَكَمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ وَفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ بِعِزَّتِهِ سُدْنَا عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ وَكَمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ وَفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ بِعِزَّتِهِ سُدْنَا عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ وَكُمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ وَفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴾ وَمِلَّتُنَا فِيهَا النَّبيُّونَ تَرْغَب ﴾

أَلاَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِلهِ وَحُلَةٌ إِلَيْكَ فَتُشْلَفَى مِنْ فُوَادِى عِلَّةٌ

فَمَنْ غَيْرُ جَاهِ الْمُصْطَفَى لِى وُصْلَـةٌ ﴿ بِهِ مَكَّـةٌ تُحْمَـى بِـهِ الْبَيْـتُ قِبْلَةٌ بِهِ عَرَفَاتٌ نَحْوَهَا النَّجْبُ تُجْذَبُ ﴾

أَحَادِى الْمَطَايَا نَحْوَهُ مَنْ يَلُومُهَا وَمِنْ شَوْقِهَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ رُسُومُهَا وَفِي الْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْحَبِيبِ نَعِيمُهَا ﴿ بِرَيَّاهُ طَابَت طَيْبَةٌ وَنَسِيمُهَا وَفِي الْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْحَبِيبِ نَعِيمُهَا ﴿ بِرَيَّاهُ طَابَت طَيْبَةٌ وَنَسِيمُهَا وَفِي الْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْحَبِيبِ فَي الْمُسْكُ مَا الْكَافُورُ رَيَّاهُ أَطْيَبُ ﴾

تَضَوَّعَ فِى الآفَاقِ عِطْرُ نَسِيمِهِمْ سَكِرْنَا بِهِ فَالْقَلْبُ بِالشَّوْقِ مُغْرَمُ إِلَى مَنْ لَهُ ذِكْرٌ رَفِيعٌ مُعَظَّمُ ﴿ بَهِى جَمِيلُ الْوَجْهِ بَدْرٌ مُتَمَّمُ إِلَى مَنْ لَهُ ذِكْرٌ رَفِيعٌ مُعَظَّمَ ﴿ بَهِى جَمِيلُ الْوَجْهِ بَدْرٌ مُتَمَّمُ إِلَى مَنْ لَهُ ذِكْرٍ رَفِيعٌ مُعَظَّمَ مَا الْحَلَالَةِ مُذْهِبٍ ﴾

أَلاَ فَاحْدُ لِى فَالْقَلْبُ بِالشَّوْقِ مُغْسِرَمٌ وَفَرْطُ اشْتِيَاقِى لَيْسَ لِى فِيهِ مَتْهَمُ وَقُرْطُ اشْتِيَاقِى لَيْسَ لِى فِيهِ مَتْهَمُ وَقُلْ لِلَّهِ النَّيَاقِ مُزَمْزِمُ وَقُلْ لِلَّهِ النَّيَاقِ مُزَمْزِمُ أَنْسَتَ يَا حَادِى النِّيَاقِ مُزَمْزِمُ وَقُلْ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُ ال

بَرَاهَا النَّوَى فَاسْتَغْنَتْ عَنْ تَجَلَّدِ فَلاَ تَعْتَنِفْهَا وَاحْدُهَا حَدْو مُنْشِدِ فَكَا تَعْتَنِفْها وَاحْدُهَا حَدُو مُنْشِدِ فَقَدْ بَانَتِ الأَنْوَارُ فِى كُلِّ مَشْهَدِ بُدُورٌ بَدَتْ بَلْ لاَحَ وَجْهُ مُحَمِّدِ فَقَدْ بَانَتِ الأَنْوَارُ فِى كُلِّ مَشْهَدِ بُدُورٌ بَدَتْ بَلْ لاَحَ وَجْهُ مُحَمِّدِ فَقَدْ بَانَ عَلِيتُكَ مُطْرِبُ ﴾ وَصَهْبَاءُ دَارَتْ بَلْ حَدِيتُكَ مُطْرِبُ ﴾

سَكِوْنَا بَخَمْرِ الْحُبِّ إِذْ طَابَ شُرِبُنَا فَلاَ تَعْذِلُونَا بَاحَ بِالسِّرِّ وَجُدُنَا أَلَى الْمَبِيبِ يَدُلُنَا ﴿ بِأَرْوَاحِنَا رَاحَ الْحَجِيبِ وَكُلُنَا ﴿ بِأَرْوَاحِنَا رَاحَ الْحَجِيبِ وَكُلُنَا اللَّهِ بِأَرْوَاحِنَا رَاحَ الْحَجِيبِ وَكُلُنَا الْمَاحَ فِي الرَّكْبِ يُشْرَبُ ﴾ نَشَاوَى كَأَنَّ الرَّاحَ فِي الرَّكْبِ يُشْرَبُ ﴾

بِذِكْرِ النَّبِىِّ الْمُصْطَفَى طَابَ عَيْشُنَا نَبِىٌّ كَرِيسِمٌ طَيِّبُ الذِّكْرِ وَالثَّنَا أَجَلُ مِنَ الْوَصْفِ الرَّفِيعِ شَفِيعُنَا ﴿ بِأَوْصَافِهِ الْحُسْنَى تَطِيبُ قُلُوبُنَا

#### وَتَهْتَزُّ شُوقًا وَالرَّكَائِبُ تُطْرَبُ ﴾

أَرَى النَّاسَ فَكُّواْ لِلرَّحِيلِ عِقَسَالَهُمْ فَوَا حَزَنِى لَوْ كُنْتُ أَحْدُو جِمَالَهُمْ وَلَكِنْ بِذَنْبِى قَدْ حُرِمْتُ وِصَالَهُمَ ﴿ بِطَيْبَةَ حَطَّ الصَّالِحُونَ رِحَالَهُمْ وَلَكِنْ بِذَنْبِى قَدْ حُرِمْتُ وصَالَهُمَ ﴿ بِطَيْبَةَ حَطَّ الصَّالِحُونَ رِحَالَهُمَ وَلَكِن بِلْكَ الأَمَاكِن أَحْجَبُ ﴾ وأَصْبَحْتُ عَنْ تِلْكَ الأَمَاكِن أَحْجَبُ ﴾

فَيَا رَبِّ إِنِّى تَائِبٌ مِسِنْ خَطِيئَتِى فَخُدْ بِيَدِى وَاسْتُرْ بِفَضْلِكَ حَوْبَتِى وَجُدْ لِى بِعَفْوٍ مِنْكَ قَبْلِلَ مَنِيَّتِى ﴿ بِذَنْبِسِى بِأَوْزَارِى حُجِبْتُ بِزَلَّتِى مَتَى يُطْلَقُ الْجَانِى وَطِيْبَةُ تَقْرُبُ ﴾

أَتَيْسَتُ إِلَيْكُمْ وَالذَّنُوبُ بِضَاعَتِى فَحُمَّلْتُ مِنْ أَثْقَالِهَا فَوْقَ طَاقَتِى ذَعَوْتُكَ مِنْ أَثْقَالِهَا فَوْقَ طَاقَتِى ذَعَوْتُكَ مُضْطَرًا فَعَجِّلْ إِجَابَتِى ﴿ بِذَلِّى بِإِفْلاَسِى بِفَقْرِى بِفَاقَتِى كَا فَرْبُكُ مُضْطَرًا فَعَجِّلْ إِجَابَتِى ﴿ بِذَلِّى بِإِفْلاَسِى بِفَقْرِى بِفَاقَتِى كَا فَرْبُكُ مُنْ اللهِ أَصْبَحْتُ أَهْرُبُ ﴾ إلَيْكَ رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتُ أَهْرُبُ ﴾

أَرَى الْعُمْرَ وَلَى مِثْلَ مَا الطَّيْفُ فِى الْكَرَى وَأَخْفَيْتُ فِعْلَ السُّوءِ فِيلِهِ مُسَلَّرًا فَمَا حِيلَتِى يَوْمَ الْحِسَابِ بِمَا جَرَى ﴿ بِجَاهِكَ أَدْرِكْنِى إِذَا حُوسِبَ الْوَرَى فَمَا حِيلَتِى يَوْمَ الْحِسَابِ بِمَا جَرَى ﴿ بِجَاهِكَ أَدْرِكْنِى إِذَا حُوسِبَ الْوَرَى فَمَا حِيلَتِى يَوْمَ الْحَسَبُ ﴾ فَإِنِّى عَلَيْكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمُ أُحْسَبُ ﴾

أَيَّا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ أَصْبَحْتَ عُمْدَتِسَى فَخُدْ بِيَسَدِى إِنِّسَى جَهِلْتُ بِشَـقُوبِي وَكُنْ جَابِسً وَكُنْ جَابِسًا يَسُوْمَ الْمَعَادِ بِغُرْبَتِسَى بِمَدْحِلُكَ أَرْجُسُو اللهَ يَغْفِسُرُ زَلَّتِسِى وَكُنْ جَابِسًا وَلَوْ كُنْتُ عَبْدًا طُولَ عُمْرِى أَذْنِبُ ﴾

## ﴿ حرف التاء ﴿

مَدِيبِ رَسُولِ اللهِ أَشْسِرَفُ مَقْصِدِ وَأَحْسَنُ مَا يُسرُوَى وَأَعْدَبُ مَوْدِ وَمُدَّاحُهُ يَرْجُونَ رُحْمَاهُ فِي عَدِ ﴿ تَكَاثَرَتِ الْمُدَّاحُ فِي مَدْحِ أَحْمَدِ وَمُدَّاحُهُ يَرْجُونَ رُحْمَاهُ فِي عَدِ ﴿ تَكَاثَرَتِ الْمُدَّاحُ فِي مَدْحِ أَحْمَدِ عَسَاهُ يُنَجِيهِمْ إِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ ﴾

رَسُولٌ أَتَى يَتْلُو الْكِتَابَ مُفَصَّلاً هَدَاهُ اجْتَبَاهُ اخْتَارَهُ اللهُ مُرْسَلاً لَهُ مُوسَلاً لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِزَاتٌ تُعْجِرَاتٌ تُعْجِراً الرُّسْلِ أَوَّلاً ﴿ تَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِى إِلَى الْعُلاَ لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِراً الرُّسْلِ أَوَّلاً ﴿ تَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِى إِلَى الْعُلاَ لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِراً الرُّسُلِ الْمُعَالِى إِلَى الْعُلاَ اللهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِراً الرُّسُورَى بِلهِ الْبَارِى الْأَرْفَعِ رُتْبَةٍ ﴾

فَيَالَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ يَا لَيْلَةَ الْمُنَا ذَنَا فَتَذَلَى قَابَ قَوْسَيْنِ إِذْ ذَنَا فَيَالَيْكَ الْمُهَيْمِنِ إِذْ ذَنَا فَلَمَّا تَعَالَى حَضْرَةَ الْقُدْسِ مُعْلِنَا ﴿ تَلَقَّتُهُ أَمْ لِلْكُ الْمُهَيْمِنِ بِالْهَنَا ﴿ تَلَقَّتُهُ أَمْ لِللَّهُ الْمُهَيْمِنِ بِالْهَنَا فَلَا اللَّهُ مَوَاتِ سُرَّتِ ﴾ بمقْدَمِهِ أَهْلُ السَّمَوَاتِ سُرَّتِ ﴾

فَلَمَّا أَتَى الْمُخْتَارُ لِلْعَرْشِ طَالِساً رَأَى الآيَسةَ الْكُسِرَى فَسزَادَ تَأَدُّبِاً وَحَفَّتْ بِهِ الأَمْلاَكُ شَرْقًا وَمَعْرِباً ﴿ تُنَادِيهِ يَا أَعْلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً ﴿ تُنَادِيهِ يَا أَعْلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَحَفَّتْ بِهِ الأَمْلاَكُ شَرْقًا وَمَعْرِباً ﴿ تُنَادِيهِ يَا أَعْلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَحَفَّاتُ إِلَّا الْعَلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَحَفَّاتُ إِلَى الْآيَالِيَ الْعَلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَحَفَّاتُ إِلَّا الْعَلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَالْعَالِيَ الْعَلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَالْعَالَى النَّالِيِّينَ مَنْصِباً وَالْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَالِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ

ويَا مَنْ حَوَى هَذَا الْمَقَامَ بِلاَ عَنَا وَمَنْ فَازَ بِالذِّكْرِ الْمُعَظَّمِ وَالتَّنَا وَمَنْ فَازَ بِالذِّكْرِ الْمُعَظَّمِ وَالتَّنَا وَمَنْ فَازَ بِالذِّكْرِ الْمُعَظَّمِ وَالتَّنَا وَمُنَا اللهِ عَايَةَ الْمُنَا ﴿ تَقَسِدُمْ وَأَحْرِمْ بِالصَّلَاةِ وَأُمَّنَا اللهِ تَقَسِدُمْ وَأَحْرِمْ بِالصَّلَاةِ وَأُمَّنَا

#### وَصَلِّ فَرُسْلُ اللهِ خَلْفَكَ صُفَّتِ ﴾

مَقَامُكَ هَذَا مَا حَوَى قَطُّ ثَانِيَا سِوَاكَ فَقُصَمْ فِيهِ إِلَى اللهِ دَاعِيًا أَيَا مَنْ تَرَقَى اللهَ وَحُدَكَ خَالِيًا ﴿ تَهَيَّا لِتَلْقَى اللهَ وَحُدَكَ خَالِيًا فَيَا مَنْ تَرَقَى اللهَ وَحُدَكَ خَالِيًا فَيَا مَنْ تَرَقَى اللهَ وَحُدَكَ خَالِيًا فَيَا عَنْكَ أَمْلاَكُ السَّمَاء تَخَلَّتِ ﴾

فَيَا أَيُّهَا الْمُخْتَارُ مِنْ خَيْرِ إِنْسِهِ وَمَنْ قَدْ تَعَالَى فَوْقَ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ إِلَى مَنْ قَدْ بَعَالَى فَوْقَ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ إِلَى مَا يُوحِى الإِلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى أَنْ تَرَقَّى فِي حَظَائِرِ قُدْسِهِ ﴿ تَسَمَّعُ لِمَا يُوحِى الإِلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى أَنْ تَرَقَّى فِي حَظَائِرِ قُدْسِهِ إِلَيْهِ النَّقِيلِ تَشَبَّعُ ﴾ إلَيْكَ وَلِلْقَوْلِ النَّقِيلِ تَثَبَّتِ ﴾

فَاوْعَى خِطَابَ اللهِ يَا صَاحِ لُبُّهُ وَمَا زَاعَ عَنْ طُرْقِ الْهِذَايَةِ قَلْبُهُ وَمَا زَاعَ عَنْ طُرْقِ الْهِذَايَةِ قَلْبُهُ نَبِسَى عَظِيهُ الْقَدْرِ فَاللهُ حَسْبُهُ ﴿ تَذَانَى فَأَدْنَاهُ إِلَى الْعَرْشِ رَبُّهُ نَبِسَى عَظِيهُ الْقَدْرِ فَاللهُ حَسْبُهُ ﴿ تَذَانَى فَأَدْنَاهُ إِلَى الْعَرْشِ رَبُّهُ وَمِيدَ عَظِيهِ الْعَرْشِ رَبُّهُ وَقَالَ تَقَدَّمْ يَا وَحِيدَ مَحَبَّتِي ﴾

تَقَرَّبْ تَطَيَّب بْ يَسَا حَبِيب بِطِيبِنَا وَسَلْ تُعْطَ مَا تَخْتَارُهُ مِنْ غُيُوبِنَا فَمَا مُعْرِضٌ عَنَا كَشِبْهِ مُجِيبِنَا ﴿ تَعَسَالَ إِلَيْنَا مَرْحَبًا بِحَبِيبِنَا فَمَا مُعْرِضٌ عَنَا كَشِبْهِ مُجِيبِنَا ﴿ تَعَسَالَ إِلَيْنَا مَرْحَبًا بِحَبِيبِنَا خَلُ الْحَلْقَ وَادْنُ لِعِزَّتِي ﴾ جُزِ الْحُجْبَ خَلِ الْحَلْقَ وَادْنُ لِعِزَّتِي ﴾

أَيَا جَوْهَرًا فَرْدًا تَعَالَى عَنِ الصَّدَفُ صِفَاتُكَ لاَ تُحْصَى وَلَوْ زَادَ مَنْ وَصَفْ أَيَا جَوْهَرًا فَرْدًا تَعَالَى عَنِ الصَّدَفُ صِفَاتُكَ لاَ تَحْصَى وَلَوْ زَادَ مَنْ وَصَفْ تَقَدَّبُ وَلاَ تَجْوَعُ وَأَقْبِلْ وَلاَ تَحَفْ تَقَدَّبُ وَلاَ تَجْوَعُ وَأَقْبِلْ وَلاَ تَحَفْ تَقَدَّبُ وَلاَ تَجْوَعُ وَأَقْبِلْ وَلاَ تَحَفْ تَعَلَى اللهُ عَنْدِى أَنْتَ سَيِّدُ صَفُوتِنى ﴾ وسَلْ تُعْطَ عِنْدِى أَنْتَ سَيِّدُ صَفُوتِنى ﴾

وَيَا سَيِّدَ الْكُوْنَيْسِ قِعَ بِجَنَابِنَا وَقُعَ بِمَقَامِ الْعِزِّ وَادْنُ لِبَابِنَا عَلَيْسَا وَقُعْ بِمَقَامِ الْعِزِّ وَادْنُ لِبَابِنَا عَلَيْسَا عَلَيْسَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا عَلَيْسَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خَطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خَطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خَطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيدَ فَي عَجَائِبِ قُدْرَتِي اللَّهُ فَي عَجَائِبِ قُدْرَتِي اللَّهُ فَي عَجَائِبِ قُدْرَتِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْ

وَحَقَّكَ أَحْبَبْنَاكَ يَا مَسَنْ قَدِ اقْتَدَت بِهِ أُمَّةُ الإِسْلَامِ لِلْحَقِّ فَاهْتَدَت جَمَعْنَا مَعَانِسَى فِي عُلَلْكَ تَفَرَّدَت ﴿ وَرَى الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالْحُجْبَ قَدْ بَدَت جَمَعْنَا مَعَانِسَى فِي عُلَلْكَ تَفَرَّدَت ﴿ وَرَى الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالْحُجْبَ قَدْ بَدَت كَ لَيْكَ مَعَانِسَى فِي عُلَلْكَ تَجَلَّت ﴾ لَذَيْلِكَ وَأَنْوارِى عَلَيْكَ تَجَلَّت ﴾

أَيَا مَسنْ بِالْحُلاَقِ الْقُسِرْ آنِ تَخَلَّقُ وَمَنْ جِسْمُهُ حَقَّا إِلَى الْعَرْشِ قَدْ رَقَا رَفَعْنَاكَ مِسَ كُونِ الْفَنَاءِ إِلَى الْبُقَا ﴿ تَأْنَسْ بِنَا هَذَا الْوِصَالُ وَذَا اللَّقَا لَا فَعْنَاكَ مِسَ كُونِ الْفَنَاءِ إِلَى الْبُقَا ﴿ تَأْنَسْ بِنَا هَذَا الْوِصَالُ وَذَا اللَّقَا لَا فَعْنَاكَ مِسْ كُونِ اللَّقَا الْوَصَالُ وَذَا اللَّقَا الْمُعَلَّالَ مِنْ اللَّهُ الل

تَحَمَّلْتَ يَسا مُحْتَسارُ مِنَّسا أَمَانَسةً وَنِلْتَ الَّلَذِى تَرْجُوهُ مِنَّسا شَسفَاعَةً وَزِدْنَساكَ إِجْسلالاً وَقُسرْبًا وَحَالَسةً ﴿ تَعَالَيْستَ قَسدْرًا عِنْدَنَا وَمَكَانَسةً وَزِدْنَاكَ إِجْسلالاً وَقُسرْبًا وَحَالَسةً ﴿ تَعَالَيْستَ قَسدْرًا عِنْدَنَا وَمَكَانَسةً وَزِدْنَاكَ إِجْسلالاً وَقُرَكُ مَرْفُوعٌ فَحَدِّثْ بِنِعْمَتِى ﴾

وَوِزْرُكَ مَوْضُوعٌ فَلاَ تَخْسَ مَانِعًا سَنُعْطِيكَ مَا تَرْضَى إِذَا قُمْتَ شَافِعًا لِمَنْ قَدْ عَصَانَا ثُمَ جَاءَكَ طَائِعًا ﴿ تَوَلَّى رَسُولُ اللهِ بِالْبِشْرِ رَاجِعًا لِمَنْ قَدْ عَصَانَا ثُمَ جَاءَكَ طَائِعًا ﴿ تَوَلَّى رَسُولُ اللهِ بِالْبِشْرِ رَاجِعًا وَمِنْ حَوْلِهِ الأَمْلاَكُ بِالنُّورِ حُفَّتِ ﴾ وَمِنْ حَوْلِهِ الأَمْلاَكُ بِالنُّورِ حُفَّتِ ﴾

تَحَدَّثْ عَنِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ بِمُسْنَدِ وَأَرْوِ لَنَا عَمَّنْ حَوَى كُلَّ سُؤْدَدِ نَجَدَّتُ عَنِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ بِمُسْنَدِ وَأَرْوِ لَنَا عَمَّنْ حَوَى كُلَّ سُؤْدَدِ نَبِي الْهُدَى اللهِ دَاعِ وَمُرْشِسندِ ﴿ تَبَدَّى فَقُلْنَا الْبَدْرُ وَجُهُ مُحَمَّدِ نَبِينَ الْعَقِيقِ وَمَكَّةٍ ﴾ تَجَلَّى لَنَا بَيْنَ الْعَقِيقِ وَمَكَّةٍ ﴾

ضَنِيتُ وَقَلْبِی لَیْسَ یَشْفَی بِقُرْبِهِ وَلَمْ أَقْبِضِ أَوْطَارِی بِرُؤْیَةِ تُرْبِهِ حَبِیتُ وَقَلْبِی لَیْسَ یَشْفَی بِقُرْبِهِ وَلَمْ أَقْبِی أَوْطَارِی بِرُؤْیْتِ تَرْبِهِ حَبِیبٌ تَعَالَی ذِکْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿ تَوَسَّلْتُ یَا رَبِّی إِلَیْكَ بِحُبِّهِ حَبِیبٌ تَعَالَی ذِکْرُهُ عِنْدِ رَبِّی وَتَقْبَلَ تَوْبَیْتِی ﴾ لِتَغْفِر زَلاَّتِی وَتَقْبَلَ تَوْبَیِسی ﴾

أَرَى الدَّهْرَ بِالْعُمْرِ الْقَصِيرِ لَقَدْ سَطًا وَصَالَ عَلَى ضَعْفِى بِهِ وتَسَلَّطَا

فَ آهِ عَلَى الْعُمْرِ الذِى قَدْ تَفَرَّطَ اللهِ تَولَى وَضَاعَ الْعُمْرُ وَاكْتَسَبَ الْخَطَا وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ حُبُ أَحْمَدَ عُمْدَ تِى ﴾ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ حُبُ أَحْمَدَ عُمْدَ تِى ﴾

عَسَى مَنْ قَضَى بِالْبُعْدِ يَقْضَى بِأُوبَةِ فَقَدْ ذُبْتُ مِنْ وَجْدِى وَفَرْطِ مَحَبَّتِى وَطُولِ بِعَادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاءٍ ﴿ تَرَى تَجْمَعُ الأَيَّامُ شَمْلِى بِطَيْبَةِ وَطُولِ بِعَادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاةٍ ﴿ تَرَى تَجْمَعُ الأَيَّامُ شَمْلِى بِطَيْبَةِ وَطُولِ بِعَادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاةٍ فَي تِلْكَ الأَمَاكِنِ عَبْرَتِى ﴾ لأسْكُبَ فِي تِلْكَ الأَمَاكِنِ عَبْرَتِي ﴾

أَرَى طَيْبَاةً طَابَتْ بِطِيبِ حَبِيبِهَا وَمِنْ قُرْبِهِ فَازَتْ بِاَوْفَى نَصِيبِهَا وَكَالَتْ بِالْوَبِهَا وَغَرِيبِهَا ﴿ تَهُبُ الصَّبَا شَوْقًا فَأَصْبُو لِطِيبِهَا وَغَرِيبِهَا ﴿ تَهُبُ الصَّبَا شَوْقًا فَأَصْبُو لِطِيبِهَا وَلَا لِيَهِ تَحِيَّتِ لَى ﴾ وَأُودِعُهَا مِنْسَى إِلَيْهِ تَحِيَّتِ لَى ﴾

### رف الثاء الماء

أَمَا آنَ لِلْعَاصِى رُجُوعٌ بِتَوْبَا قِ وَقُوبٌ لِرَوْضِ الْمُصْطَفَى بِمَحَبَّةِ تَوَى جِسْمُ خَيْرِ الْخَلْقِ فِى أَرْضِ طَيْبَةِ تَوَى جِسْمُ خَيْرِ الْخَلْقِ فِى أَرْضِ طَيْبَةِ تَوَى جِسْمُ خَيْرِ الْخَلْقِ فِى أَرْضِ طَيْبَةِ فَرَى الْمَعْنْبَرُ يَنْفُتُ ﴾ فأضْحَى بها الْمِسْكُ الْمُعَنْبَرُ يَنْفُتُ ﴾

لَقَدْ ضَوَّعَ الآفَاقَ طِيبًا بِنَشْرِهِ وَقَدْ عَطَّرَ الْكَوْنَيْنِ مِنْهُ بِعِطْرِهِ وَلَمَّا حَدَا حَادِى الرِّكَابِ بِلْإِكْرِهِ ﴿ ثَنَى الْوَجْدُ أَعْنَاقَ النِّيَاقِ لِرَوْضِهِ وَلَمَّا حَدَا حَادِى الرِّكَابِ بِلْإِكْرِهِ ﴿ ثَنَى الْوَجْدُ أَعْنَاقَ النِّيَاقِ لِرَوْضِهِ وَلَمَّا حَدَا حَادِى الرِّكَابِ بِلْإِكْرِهِ ﴿ ثَنَى الْوَجْدُ أَعْنَاقَ النِّيَاقِ لِرَوْضِهِ وَلَمَّا الْمَحَامِلِ تَلْهَتُ ﴾ فسارَت بهم تَحْتَ الْمَحَامِلِ تَلْهَتُ ﴾

إِذَا الْبُدْنُ حَنَّتْ فَاحْدُهَا لِى تَرَفُّقَا فَانَّ لَهَا جَفْنَا لِجَفْنِى مُؤَرِّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْدًا فَنَادِى مُحَقِّقَا ﴿ ثُغُورُ قُبًا تَنْعِى وَتَبْكِى تَشَوُّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْدًا فَنَادِى مُحَقِّقَا ﴿ ثُغُورُ قُبًا تَنْعِى وَتَبْكِى تَشَوُّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْدًا فَنَادِى مُحَقِّقًا ﴿ ثُغُورُ قُبُا تَنْعِى وَتَبْكِى تَشَوُّقًا إِنْ وَصَلَتْ اللَّهُ المَكَارِمُ تُورَثُ ﴾

فَيَا حَادِيًا أَظْعَالَهُمْ لاَ تُهِنْهُمْ وَعَنْ طُرُقِ أَصْلاَدِ الْحَصَى لِى صَنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِى لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِى لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِى لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ مَا لَيْتَ الْمَاثِمِ أَلْبُثُ ﴾ إلى كَمْ عَلَى كَسْبِ الْمَآثِمِ أَلْبَثُ ﴾

فَيَ اللَّهُ الْعُشَّاقُ جِلُوا وَاطْلُبُواْ وَحُثُواْ السُّرَى نَحْوَ الْحَبِيبِ وَأَطْنِبُواْ فَيَ السُّرَى نَحْوَ الْحَبِيبِ وَأَطْنِبُواْ فَكُمْ عَنْهُ بِالْعِصْيَانِ وَالذَّنْبِ تَحْجَبُواْ ﴿ ثِبُواْ وَانْهَضُواْ يَا مَنْ أَسَاءُواْ وَأَذْنَبُواْ فَكُمْ عَنْهُ بِالْعِصْيَانِ وَالذَّنْبِ تَحْجَبُواْ ﴿ ثِبُواْ وَانْهَضُواْ يَا مَنْ أَسَاءُواْ وَأَذْنَبُواْ وَأَذْنَبُواْ وَانْهَضُواْ ﴾ وَشُدُواْ اللَّطَايَا لِلْحَبيبِ وَحَثْحِثُواْ ﴾

نَبِى لَـهُ الدِّيـنُ الْحَنِيفِـي مِلَّـةٌ وَكَعْبَتُـهُ للإِنْـسِ وَالْجِـنِ قِبْلَـةٌ وَكَعْبَتُـهُ للإِنْـسِ وَالْجِـنِ قِبْلَـةٌ فَسِيرُواْ بِنَا نَسْعَـى وَنَحْنُ أَخِلَـةٌ ﴿ ذُنَـوبٌ وَآثَـامٌ تُـزَاحُ وَزَلَّـةٌ فَسِيرُواْ بِنَا نَسْعَـى وَنَحْنُ أَخِلَـةٌ ﴿ ذُنَـوبٌ وَآثَـامٌ تُـزَولُ وَعَدُنْ فِي الْقِيَامَـةِ مَبْعَثُ ﴾ تَرُولُ وَعَدُنْ فِي الْقِيَامَـةِ مَبْعَثُ ﴾

نَبِى كَرِيمٌ قَدْ حَوَى كُلَّ مُحْتَدِ بِعِنْ وَجَدَاهٍ وَاعْتِلاَء وَسُودَدِ لَبِي كَرِيمٌ قَدْ حَوَى كُلَّ مُحْتَدِ بِعِنْ وَجَدِيثِي فِي مَنَاقِبِ أَحْمَدِ لَأُمَّتِكِ هِ هَا عَنْ كُلِّ فَصْلِ مُحَدِّثُ ﴾ فَإِنِّي بِهَا عَنْ كُلِّ فَصْلِ مُحَدِّثُ ﴾

أَتَــى بِكِتَــابِ اللهِ حَقَّــا فَنَصَّــه وَإِسْــرَاؤُهُ لَيْــلاً تَــلاَهُ وَقَصَّــهُ وَكَــانُ جَنَاحُ اللهُ خَصَّــهُ وَكَــانُ جَنَاحُ الْكُفْــرِ وَافٍ فَقَصَّــهُ ﴿ ثَلاَتُــةُ أَشْيَــاءٍ بِهَــا اللهُ خَصَّــهُ فَوَاللهِ لَوْ أَقْسَمْتُ مَا كُنْتُ أَحْنَثُ ﴾ فَوَاللهِ لَوْ أَقْسَمْتُ مَا كُنْتُ أَحْنَثُ ﴾

رَأَى مُلْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَعَظَّمَا وَنَادَى التَّحِيَّاتُ ابْتِدَاءً وَسَلَّمَا

وَأَيَّسَدَهُ بِالْمُعْجِسِزَاتِ تَكُرُّمُّسِسا ﴿ ثُبَاتٍ لِرُؤْيَا الْعَرْشِ بِالْوَحِىِّ وَالسَّمَا وَأَيَّسُدُهُ بِالْمُعْجِسِزَاتِ تَكُرُّمُ السَّمَا وَثَالِثُهَا بِالْحُجْبِ كَانَ التَّلَبُّتُ ﴾ وَثَالِثُهَا بِالْحُجْبِ كَانَ التَّلَبُّتُ ﴾

فلِلَّهِ مَسَا أَزْكَسَى الْوُجُسُودَ بِبَشِّهِ وَأَسْعَدَ مَسَنْ فِسَى مَدْحِهِ كُلُّ بَحْشِهِ وَمُنْتَزِحٌ عَنْهُ فَيَسَا طُسُولَ مُكْثِسِهِ ﴿ ثَلِمْنَسَا ثُغُسُورَ الْمُشْرِكِينَ بِبَعْشِهِ وَمُنْتَزِحٌ عَنْهُ فَيَا طُسُولَ مُكْثِسِهِ فَطَلَّتْ أَعَادِى اللهِ فِي الْخِزْي تَمْكُتُ ﴾ فَظَلَّتْ أَعَادِى اللهِ فِي الْخِزْي تَمْكُتُ ﴾

بِهِ عُصْبَةُ الإِسْلاَمِ أَيَّا حَقَّهُمْ كَمَا زُعَمَاءُ الشِّرُكِ مَلَّكَ رِقَّهُمْ وَهُمْ فِي مَخِيبٍ وَالرِّمَاحُ تَدُقَّهُمْ ﴿ ثَكَالَى حَيَارَى وَالسُّيُوفُ تَشُقُّهُمْ وَهُمْ فِي مَخِيبٍ وَالرِّمَاحُ تَدُقَّهُم ﴿ ثَكَالَى حَيَارَى وَالسُّيُوفُ تَشُقُّهُم وَهُمَا الْأَسِنَّةُ تَعْبَثُ ﴾ وسَادَاتُهُم فِيهَا الأَسِنَّةُ تَعْبَثُ ﴾

وَنَحْنُ بِهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ مَنْ عَلاَ بِهِ كَانَ فَوْقَ الطُّورِ مُوسَى تَوَسَّلاً لَقَدْ حَازَ مَجْدًا مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً ﴿ ثَنَائِى عَلَى ذَاكَ الْمُنَاجَى مِنَ الْعُلاَ لَقُدْ حَازَ مَجْدًا مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً ﴿ ثَنَائِى عَلَى ذَاكَ الْمُنَاجَى مِنَ الْعُلاَ لَقُلْ مَنْهُ يُحَدِّثُ ﴾ لَهُ الْعَرْشُ طُورًا كَانَ مِنْهُ يُحَدِّثُ ﴾

مَلاَحَتُ لَهُ جَلَّتُ فَجَلَّ أَمُورُهَ اللهُ قَامَ لَهُ قَامَ اللهُ عَلَيْ فَعَلَّ نَظِيرُهَ اللهُ وَوَجْنَتُ لَهُ أَزْهَ اللهُ وَاللهُ لاَ كَالْبَرْقِ بَلِ زَادَ نُورُهَ اللهُ وَوَجْنَتُ لَهُ أَزْهَ لَهُ كَالْبَرْقِ بَلِ زَادَ نُورُهِ لِلشَّمْسِ نُورٌ مُورَّتٌ ﴾ فَمِنْ نُورِهِ لِلشَّمْسِ نُورٌ مُورَّتٌ ﴾

أَبَى الْبَدْرُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَفَرْقَدِ إِذَا لاَحَ وَجُهُ الْمُصْطَفَى بَيْنَ مَشْهَدِ أَلِكَ قَائِسَلٌ مَدْ عِسَى سَمَسا بِمُحَمَّسِدِ ﴿ ثَمِلْنَا سَكِرْنَا مِسْ مَدِيسِ مُحَمَّسِدِ اللهِ قَائِسِلٌ مَدْ عِسَى سَمَسا بِمُحَمَّسِدِ ﴿ ثَمِلْنَا سَكِرْنَا مِسْ مَدِيسِ مُحَمَّسِدِ اللهَ قَائِسَا فَالْمَسَرَّاتُ تَحْدُثُ ﴾ أعِدْهُ عَلَيْنَا فَالْمَسَرَّاتُ تَحْدُثُ ﴾

أَعِدْ مَدْحَهُ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ وُدِّهِ وَمَا قَدْ مَضَى مِنْهُ فَجُدْ لِي بِرَدِّهِ وَكُلُّ مُحِبًّ قَالَ مِنْ فَرْطِ وَجْسِدِهِ ﴿ ثَبَتْنَا عَلَى حُبِبً الْحَبِيبِ وَعَهْدِهِ

#### فَلاَ الْحُبُّ مَصْرُوفٌ وَلاَ الْعَهْدُ يُنكَثُ

أُحَدِّثُكُ مَ عُسَنْ شَسَوْقِنَا لِحَبِيبِنَ الْفَسَارُ الأسَسَى مَشْسَبُوبَةٌ بِضُلُوعِنَا فَلَمْ تُطْفَ يَوْمًا مِنْ سَحَسَابِ عُيُونِنَا ﴿ تَرَى طَيْبَةً تُسْقَى بِمَاءِ دُمُوعِنَا فَلَمْ تُطْفَ يَوْمًا مِنْ سَحَسَابِ عُيُونِنَا ﴿ تَرَى طَيْبَةً تُسْقَى بِمَاءِ دُمُوعِنَا فَلَمْ تُطُورُتُ ﴾ وَإِنْ حُرِثُتْ يَوْمًا عَلَى الدَّمْع تُحْرَثُ ﴾

بِهِ رَبُّهُ فِى الْفُلْكِ سَلَّمَ نُوحَهُ وَسَخَّرَ قِدْمً لابْنِ دَاوُدَ رِيحَهُ فَلْمِى الْبُسْنِ دَاوُدَ رِيحَهُ فَلْمِى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلَا لَهُ وَاقِبُ فَهْمِى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلَا لَهُ وَاقِبُ فَهْمِى لَيْسَ تُحْصِى مَدِيحَهُ فَلَا لَهُ وَمَنْ تَلْقَى عَنْ الْبَحْرِ يَبْحَثُ اللهُ وَيَبْحَثُ اللهُ وَيَعْدَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيُعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيْسَعُونَ وَمَنْ اللهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيْسَالِهُ وَيَعْمِى لَيْسَ اللهُ وَيَعْمَى مَنْ الْبَعْرِيَعْمِ لَا لَهُ وَاللّهُ وَيَعْمِ لَا لَعْمِ لَيْعَمِى مَا اللهُ وَالْمِعْلَى عَنْ اللّهُ وَالْمِيْمِ وَالْمُوالِيَعْمِ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَلاَ مُسْعِدٌ يَبْكِى عَلَى مَنْ تَلَوَّثَتْ صَحِيفَتُ اللَّنْ اللَّنْ حَتَّى تَمَزَّقَتْ فَهُعْدًا لِنَفْسِى بِئْسَ مَا لِى أَوْرَثَتْ ﴿ ثِيَابُ شَبَابِى بِالذُّنُوبِ تَشَعَّنَتْ فَبُعْدًا لِنَفْسِى بِالذُّنُوبِ تَشَعَّنَتْ ﴾ وَبالْمَدْح أَرْجُو أَنْ يُلَمَّ التَّشَعُّتُ ﴾

وَمَا أَنَا إِلاَّ قَدْ بُلِيتُ بِشَقُوتِى بِإِبْلِيسَ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِى وَغَفْلَتِى وَمَا أَنَا إِلاَّ قَدْ بُلِيتُ بِشَقُوتِى بِإِبْلِيسَ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِى وَغَفْلَتِى فَيَا رَبِّ كُنْ عَوْنَا عَلَيْهِمْ بِتَوْبَتِى ﴿ ثَقِيلاً أَرَى ظَهْرِى بِعُدْرِى وَزَلَّتِى فَيَا رَبِّ كُنْ عَوْنَا عَلَيْهِمْ بِتَوْبَتِى ﴿ ثَقِيلاً أَرَى ظَهْرِى بِعُدْرِى وَزَلَّتِى فَيَا رَبِّ كُنْ عَوْنَا عَلَيْهِمْ بِتَوْبَتِى ﴿ ثَقِيلاً أَرَى ظَهْرِى بِعُدْرِى وَزَلَّتِى فَيَا رَبِّ كُنْ عَوْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ مُطْفَى أَتَشَبَّتُ ﴾

رَعَى اللهُ قَـبْرًا قَـدْ تَعَـالَى بِرُوحِـهِ تَـرَى وَمَتَـى أَحْظَــى بِلَشْـمِ ضَرِيحِــهِ وَأَسْتَنْشِقُ الْفَيْحَـاءَ مِـنْ طِيبِ رِيحِــهِ ﴿ ثِمَارُ الرَّجَا تُجْنَـى بِطِيبِ مَدِيجِـهِ وَأَسْتَنْشِقُ الْفَيْحَـاءَ مِـنْ طِيبِ رَيحِــهِ ﴿ ثِمَارُ الرَّجَا تُجْنَـى بِطِيبِ مَدِيجِـهِ إِذَا نُشِرَ الأَمْوَاتُ وَالْخَلْقُ تُبْعَتُ ﴾

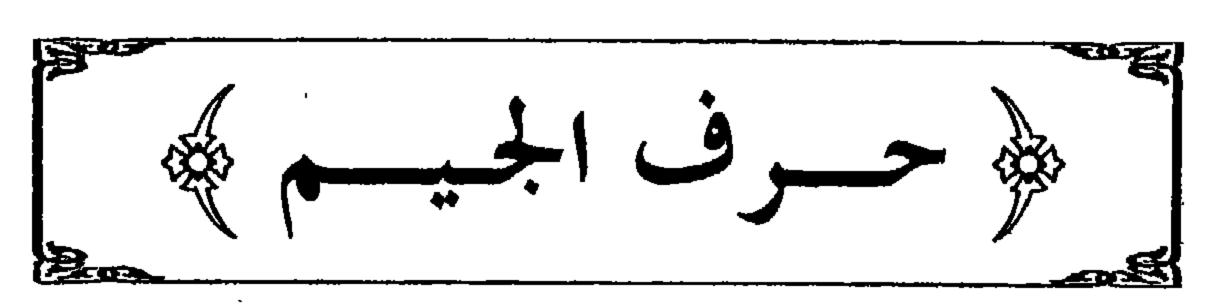

مَدَحْتُ حَبِيبًا قَدْ عَلاً وَتَعَزَزا وَجِئْتُ بِمَا عِنْدِى وَأَصْبَحْتُ مُعْوِزَا أَقُدَّ حَبِيبًا قَدْ عَلاً وَتَعَزَزا ﴿ جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدًا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدًا خَيْرَ مَا جَزَى فَا تُحَزَى وَاللهُ عَنَّا أَحْمَدًا خَيْرَ مَا جَزَى فَالْحَقُ أَبُلَجُ ﴾ فَمُذْ جَاءَنَا بِالْحَقِّ فَالْحَقُّ أَبْلَجُ ﴾

صَوَارِمُهُ قَدْ قَصَمَتْ كُلَّ مُجْسِرِمِ وَآلاَؤُهُ عَمَّتْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ فَلَوْلاَهُ مَسْلِمِ فَلَوْلاَهُ مَسايَعْلُو ضَجِيعٌ لِمُحْسِرِمِ ﴿ جَمَالٌ بَدَا بَيْنَ الْحَطِيمِ وَزَمْنَرَمِ فَلَوْلاَهُ مَسايَعْلُو ضَجِيعٌ لِمُحْسِرِمِ ﴿ جَمَالٌ بَدا بَيْنَ الْحَطِيمِ وَزَمْنَ مِ فَلَوْلاَهُ مَا لَنُورِ تَبْهَجُ ﴾ فَظَلَتْ لَهُ الأَعْنَاقُ بِالنُّورِ تَبْهَجُ ﴾

فَمَا الْفَجْرُ إِلاَّ مَعْقِلٌ وَهْوَ نُورُهُ هَنِيئًا لِمَنْ قَبْلَ الْمَمَاتِ يَرُورُهُ جَلِيلٌ مَعْ التَّأْيِيدِ تَجْرِى أُمُدورُهُ ﴿ جَرَى أَوَّلاً فِى وَجْدِ آدَمَ نُدورُهُ جَلِيلٌ مَعَ التَّأْيِيدِ تَجْرِى أُمُدورُهُ ﴿ جَرَى أَوَّلاً فِى وَجْدِ آدَمَ نُدورُهُ وَلِي اللهُ عُودِ مُتَوَّجُ ﴾ وكَانَ بِهِ يَوْمَ السُّجُودِ مُتَوَّجُ ﴾

لَـهُ بَيْعَـةُ الرِّضْوَانِ حَقَّـا تُنَفَّـذُ وَمَنْ لاَ يَزِغْ عَنْ شَرْعِهِ فَهْوَ يُنْقَـذُ جَمِيـلٌ بِـهِ كُـلُ الْـوَرَى تَتَلَـوَّذُ ﴿ جَلِيـلٌ عَظِيـمُ الْخُلْـقِ بِالْعَفْوِ آخِذُ حَمِيـلٌ بِـهِ كُـلُ الْـوَرَى تَتَلَـوَّذُ ﴿ جَلِيـلٌ عَظِيـمُ الْخُلْـقِ بِالْعَفْوِ آخِذُ حَيِـيٌّ بَهِـيٌّ طَيِّبٌ مُتَـازِّجُ ﴾

حَوَى الْفَخْرَ أَمَّا غَيْرُهُ مُطْلَقًا فَلاَ نَبِى عَلَى كُلِّ النَّبِيِّينَ فُضِّلاً إِمَامٌ لِعَدْرُ أَمَّالُ مُطْلَقًا فَلاَ ﴿ جَمِيلٌ عَلَيْهِ تَاجُ عِزٌ مِنَ الْعُلاَ إِمَامٌ لِعَدْرُ بِالْجَمَالِ تَكَمَّلِلاً ﴿ جَمِيلٌ عَلَيْهِ تَاجُ عِزٌ مِنَ الْعُلاَ إِمَامٌ لِعَلَيْهِ تَاجُ عِزٌ مِنَ الْعُلاَ وَقَارِ بِالْمَهَابَةِ يُنْسَجُ ﴾ وَقَارِ بِالْمَهَابَةِ يُنْسَجُ ﴾

شَفِيعُ الْـوَرَى لَـمْ يَخْلُـقِ اللهُ شِـبْهَهُ هُوَ الْبَحْرُ فِقْهًا يُثْبِـتُ الْعَقْـلُ فِقْهَـهُ

لَقَدْ عَظَمَ الرَّحْمَنُ فِي الْخَلْقِ كُنْهَــهُ ﴿ جَـلاًلاً وَأَنْـوَارًا كَسَــا اللهُ وَجْهَهُ فَا لَا عَظُمَ الرَّحْمَنُ فِي الْخُلقِ كُنْهَــهُ ﴿ جَـلاًلاً وَأَنْـوَارًا كَسَــا اللهُ وَجْهَهُ يَتَبَلَّحُ ﴾ فأضْحَى الضُّحَى مِنْ وَجْهِهِ يَتَبَلَّحُ ﴾

لَهُ الْجِدْعُ قَدْ حَنَّ الشَّتِيَاقًا بِأَنَّةٍ وَتَذْكَارُهُ بِالْخَوْفِ أَمْنَعُ جُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ فِكْرٍ وَفِطْنَةٍ ﴿ جَبِينٌ إِذَا شَاهَدْتَهُ فِسَى دُجُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ فِكْرٍ وَفِطْنَةٍ ﴿ جَبِينٌ إِذَا شَاهَدْتَهُ فِسَى دُجُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ مِرَى الْبَدْرَ بَلْ أَزْهَى وَأَبْهَى وَأَبْهَجُ ﴾ ترى الْبَدْرَ بَلْ أَزْهَى وَأَبْهَى وَأَبْهَجُ ﴾

أَذَلَّ عَنِيدًا كَانَ فِى الشِّرِ كِ قَدْ عَتَا وَقَلَّلَ جَيْشَ الْكُفْرِ قَهْرًا وَشَتَّا رَسُولٌ لَنَا الدِّينِ الْحَنِيفِي أَثْبَتا ﴿ جَلاَ بِالْهُدَى عَنَّا الضَّلاَلَةَ مُنذُ أَتَى وَسُولٌ لَنَا الدِّينِ الْحَنِيفِي أَثْبَتا ﴿ جَلاَ بِالْهُدَى عَنَّا الضَّلاَلَةَ مُنذُ أَتَى فَلُولاً فَكُنَّا الظَّلاَلَةِ نُمْزَجُ ﴾ فَلُولاً فَكُنَّا بالظَّلاَلَةِ نُمْزَجُ ﴾

بنُ و إلَ الْعَالَمِينَ تَسَرْبُلا حَوَى تَاجَ عِزِّ بِالْفَخَارِ مُكَلَّلاً لَهُ كُلُّ مَنْ فِي الْخَافِقَيْنِ تَذَلَّلَا ﴿ جَنَابُ عَرِيضِ الْجَاهِ مُرْتَفِعُ الْعُلاَ لَهُ كُلُّ مَنْ فِي الْخَافِقَيْنِ تَذَلَّلَلا ﴿ جَنَابُ عَرِيضِ الْجَاهِ مُرْتَفِعُ الْعُلاَ لَهُ كُلُّ مَنْ الْجَاهِ مُرْتَفِعُ الْعُلاَ لَهُ الْحِلْمُ شَأَنٌ وَالسَّمَاحَةُ مَنْهَجُ ﴾

عَظِيمٌ بَدَتْ فِسَى كُلِّ أَفُسِ سُعُودُهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ مَاتَ غَيْظًا حَسُودُهُ صَفْهِ مَ لَا يَعْدَ فِهُ صَفْهُ حَسَنَ الْجَانِسَى وَفِسَى عُهُودُهُ ﴿ جَوَادٌ إِذَا أَعْطَاكَ أَعْنَاكَ جُودُهُ صَفْهُ وَ حَسَنَ كُفَّهِ تَتَمَوَّجُ ﴾ بحَارُ النَّدَى مِنْ كَفَّهِ تَتَمَوَّجُ ﴾

فَيُعْطِى بِسِلاً مَسِنٌ وَيَرْعَسَى جِسُوارَهُ وَيَهْمِسَى عَلَيْنَسَا تِسِبْرَهُ وَنُضَسَارَهُ يَجِسِدُهُ اللَّذِى يَأْتِيلِهِ يَرْجُسُو جِسُوارَهُ ﴿ جَزِيلُ الْعَطَايَا لاَ يَخَافُ افْتِقَسَارَهُ الْجَسِدُهُ اللَّهِ كُنُوزُ الأَرْضِ لَوْ شَاءَ تُخْرَجُ ﴾ إلَيْهِ كُنُوزُ الأَرْضِ لَوْ شَاءَ تُخْرَجُ ﴾

هُ وَ الْمُصْطَفَى لَمْ يَخْلُقِ اللهُ كُفْؤَهُ فَمَنْ فِى الْوَرَى يَا صَاحِ يَبْلُغُ شَأُوهُ فَمَنْ فِى الْوَرَى يَا صَاحِ يَبْلُغُ شَأُوهُ بِيَا لَكُمُ مَحْدُوهُ ﴿ جَدِيرٌ بِنَا نَسْعَى وَنُدُلِبِ نَحْوَهُ اللهُ مَحْدُوهُ ﴿ جَدِيرٌ بِنَا نَسْعَى وَنُدُلِبِ نَحْوَهُ اللهُ مَحْدُوهُ اللهُ مَحْدُوهُ اللهُ عَدْوَهُ اللهُ مَحْدُوهُ اللهُ عَدْوَهُ اللهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عُلُوهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَ

#### فَذَاكَ الذِي يُسْعَى إِلَيْهِ وَيُدْلَحُ ﴾

جَعَلْنَا حَدِيثَ الْهَاشِمِيِّ سِرَاجَنَا وَأَسْمَاءَهُ عِنْدَ السِّقَامِ عِلاَجَنَا بِعَلْنَا إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ احْتِيَاجَنَا بِيهِ يُرْحَمُ الْعَاصِي إِذَا ذَنْبُهُ جَنَى ﴿ جَعَلْنَا إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ احْتِيَاجَنَا وَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ ﴾ وَنَحْنُ إِلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ ﴾

إِذَا مَا حُشِرْنَا فُوْزُنَا بِلِقَائِسِهِ مِنَ النَّارِ يُنْجِينَا بِفَضْلِ دُعَائِهِ فَطُوبَى وَالرُّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ فَطُوبَى لِمَنْ قَادُ عَمَّهُ بِوَلاَئِسِهِ ﴿ جَمِيعُ الْوَرَى وَالرُّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ فَطُوبَى لِمَنْ قَادُ عَمَّهُ بِوَلاَئِسِهِ ﴿ جَمِيعُ الْوَرَى وَالرُّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَطُوبَى لِمَنْ قَالُهُ عَنْ جَاهِ أَحْمَدَ مَحْرَجُ ﴾

مَدَحْتُ حَبِيبًا عَسَاطِرًا مُتَأَرِّجًا بِأَوْصَافِهِ الْحَسْنَاءِ أَصْبَحْتُ مُلْهِجَا وَلَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ أَوْسَعَ مَنْهَجَا ﴿ جَهَرْتُ بِمَدْحِى فِيهِ لاَ مُتَلَجْلِجَا وَلَمَّا رَأَيْتُ بِمَدْحِى فِيهِ لاَ مُتَلَجْلِجَا وَلَمَّ بَعَدْخِلَجُ ﴾ وَمَنْ يَمْدَحُ الْمَحْبُوبَ لاَ يَتَلَجْلَجُ ﴾

وَكَيْفَ وَقَدْ عَمَّ الْأَنَامَ بِنُصْحِهِ وَأَرْشَدَهُمْ بَعْدَ الظَّلَامِ بِصَحْبِهِ وَكَيْفَ وَقَدْ عَمَّ الْأَنسَامَ بِنُصْحِهِ وَأَهْمَى عَلَيْهِمْ وَابِلاً بَعْدَ سَحِّهِ ﴿ جَنَابِى جَنَى جَنَّاتِ عَدْنَ بِمَدْحِهِ وَأَهْمَى عَلَيْهِمْ وَابِلاً بَعْدَ سَحِّهِ ﴿ جَنَابِى جَنَى جَنَّاتِ عَدْنَ بِمَدْحِهِ وَأَهْمَى عَلَيْهِمْ وَابِلاً بَعْدَ سَحِّهِ الدَّارَيْنِ هَمِّى يُفَرِّجُ ﴾

مُحَمَّدٌ الْمُخْتَارُ جَلَّتْ سُعُودُهُ لَهُ الْفَخْرُ أَصْلُ قَدْ تَورَّقَ عُودُهُ وَفَهُ وَفِهُ وَفِهُ وَفِهُ وَفِهُ الْمَطَانِ وَلَا عَلَى كَرِّ الْجَدِيدَيْنِ جُودُهُ وَفِهُ الْمَطَانِ وَتُزْعَجُ ﴾ إلى جُودِهِ تُحْدَى الْمَطَانِ وَتُزْعَجُ ﴾

فَيَا حَامِلاً أَوْزَارَهُ فَوَقَ ظَهْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْعَانِى بِأَثْقَالِ وِزْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْعَالِ وَزْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُ فِى طُولِ عُمْرِهِ ﴿ حِمَالُكُمُو حُثُولُ وَحُفَّوا بِقَبْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُ فِى طُولِ عُمْرِهِ ﴿ حِمَالُكُمُو حُثُولً وَحُفَّوا بِقَبْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُ فَي طُولِ عُمْرِهِ ﴿ حِمَالُكُمُو حُثُولًا وَحُفَّوا بِقَبْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُ فَي طُولِ عُمْرِهِ السَّمَوَاتُ تُسْرَجُ ﴾ وَمَا لَكُمُ السَّمَوَاتُ تُسْرَجُ ﴾

فَكَيْفَ وَلَوْ عَايَنْتَ مِثْلِى ضَوْءَهُ بِرُوْيَتِسِهِ عَيْشِسِى تَحَقَّىقَ صَفْسُوهُ وَلَمَّا سَهَا قَلْبِى وَفَارَقَ سَهْسُوهُ ﴿ جَمَعْتُ ذُنُوبِى ثُمَّ عَرَّجْتُ نَحْوَهُ وَلَمَّا سَهَا قَلْبِى وَفَارَقَ سَهْسُوهُ ﴿ جَمَعْتُ ذُنُوبِى ثُمَّ عَرَّجْتُ نَحْوَهُ وَلَمَّا سَهَا قَلْبِى وَفَارَقَ سَهْسُوهُ ﴿ جَمَعْتُ ذُنُوبِى ثُمَّ عَرَّجُ تَا نَحْوَهُ وَلَمَّا لَهُ لَا ذَنْ لِ إِلَيْهِ يُعَرِّجُ ﴾

عَرَفْتُ مَعَانِى حُسْنِهِ فَهُوِيتُهُ وَخَلَّفْتُ أَهْلِى عِنْدَمَا قَدْ رَأَيْتُهُ لَأَجْلِ ذَنُوبٍ أَثْقَلَتْنِكَ أَيْتُكُ وَجَلَّتُهُ ﴿ جَهِلْتُ وَنَفْسِى قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُهُ لَأَجْلِ ذُنُوبٍ أَثْقَلَتْنِكَ أَيْتُكُ وَجَئْتُهُ ﴿ جَهِلْتُ وَنَفْسِى قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُهُ لَأَجْلِ ذُنُوبٍ أَثْقَلَتْنِكَ أَيْتُكُ وَجَئْتُهُ ﴿ جَهِلْتُ وَنَفْسِى قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أَنَا عَبْدُ سُوءِ خُنْتُ نَفْسِى دِينَهَا ذُنُوبِى كِبَارٌ قَدْ جَمَعْتُ فُنُونَهَا أَنْ عَبْدُ سُوءِ خُنْتُ فُنُونَهَا أَرْبِحَ الْبَابُ دُونَهَا أَرْبِحَ الْبَابُ دُونَهَا أَرْبِحَ الْبَابُ دُونَهَا إِلَيْسِهِ حِينَ خِفْتُ فُتُونَهَا ﴿ جَنَيْتُ ذُنُوبًا أَرْبِحَ الْبَابُ دُونَهَا إِلَيْسِهِ مِينَ خِفْتَ مُ الْبَابُ الذِي هُوَ مُرْتَجُ ﴾ بِهِ يُفْتَحُ الْبَابُ الذِي هُوَ مُرْتَجُ ﴾

## الحرف الحياء المحادة المحادة المحادة المحادة المحددة ا

حَبَبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَبْلِ مَوْلِدِى فَشَوقِى إِلَيْهِ فِى مِزِيدِ تَاكُدِ وَمَنْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَبْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَمِنْ طُولِ أَشُواقِي وَفَرْطِ تَوَدُّدِى ﴿ حَنَنْتُ إِلَى قَبْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَمِنْ طُولِ أَشُواقِي وَفَرْطِ تَوَدُّدِى ﴿ حَنَنْتُ إِلَى قَبْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَمِن طُورٍ طَيْبَةَ ريح ﴾ ورَاحَت برُوحِي نَحْوَ طَيْبَةَ ريح ﴾

بِهَا مُرْسَلٌ مَا إِنْ رَأَيْنَا نَظِيرَهُ سِرَاجٌ مُنِيرٌ عَظَمَ اللهُ نُسُورَهُ يَفُكُ لُكِيدُ اللهُ نُسَورَهُ وَيُغْنِكَ فَقِسِيرَهُ ﴿ حَرَامٌ لَذِيدُ الْعَيْشِ حَتَّى أَزُورَهُ لَفُكُ أُسَارَاهُ وَيُغْنِكَى فَقِسِيرَهُ ﴿ حَرَامٌ لَذِيدُ الْعَيْشِ حَتَّى أَزُورَهُ أَلَفُ اللهُ عَيْشًا وَالْفُولَةُ جَريع ﴾ أأهنا عَيْشًا وَالْفُولَةُ جَريع ﴾

إِذَا نَفَحَتْ مِنْ أَيْمَنِ الْعُشْبِ رِيْحُهُ وَأَيْنَعَ مِنْ بَيْنِ الْخَمَائِلِ شِيحُهُ وَأَيْنَعَ مِنْ بَيْنِ الْخَمَائِلِ شِيحُهُ وَأَيْنَعَ مِنْ بَيْنِ الْخَمَائِلِ شِيحُهُ وَنَوْحَ فِيهِ اللّهُ رَبْعًا حَلَّ فِيهِ ضِرِيحُهُ وَنَوْحَ فِيهِ الرّكُب قَالَ فَصِيحُهُ ﴿ حَمَى اللهُ رَبْعًا حَلَّ فِيهِ ضِرِيحُهُ

#### وَلا زَالَ وَبْلُ الْغَيْثِ فِيهِ يَسِيتُ ﴾

فَيَا قَابُرَهُ عُظِّمْتَ قَادُرًا لِقَادُرِهِ فَذِكْرُكَ مَرْفُسُوعٌ لِوِفْعَسَةِ ذِكْرِهِ تَعَالَى تَسَامَى حَيْثُ فَازَ بِبَدْرِهِ ﴿ حَوَى مَنْ حَوَى جُودَ الْوُجُودِ بِأَسْرِهِ وَمِنْ عَجَبٍ ضمَّ الْوُجُودَ ضَرِيحُ ﴾

فَفِيهِ نَبِى قَامَ بِالْحَقِّ شِرْعَةً وَمَهَّدَ دِينَ اللهِ بالسَّيْفِ مِنْعَةً وَمَهَّدَ دِينَ اللهِ بالسَّيْفِ مِنْعَةً أَتَدى نَاسِخًا كُلَّ الشَّرَائِعِ دُفْعَهةً ﴿ حَبِيبٌ سَرَى لِلْعَرْشِ يَالَكِ رِفْعَةً أَتَدى نَاسِخًا كُلَّ الشَّرَائِعِ دُفْعَهةً ﴿ حَبِيبٌ سَرَى لِلْعَرْشِ يَالَكِ رِفْعَةً أَتَدى نَاسِخً اللهَ وَمَسِيحُ ﴾ تقاصَر إذريس لَها ومَسِيح ﴾

لَقَدْ جَعَدَلَ اللهُ النَّعِيدَمَ قِدَرَاءَهُ وَأَكْدَرَمَ مَثْدَوَاهُ وَأَعْلَى سِدَاءَهُ إِلَّا اللهُ النَّعِيدَمَ وَرَاءَهُ إِلَى الْمُنْتَهَى حَتَّى أَبَانَ شِرَاءَهُ ﴿ حَقِيدَ قُرِبَانَ الرُّسُلَ صَلَّتٌ وَرَاءَهُ إِلَى الْمُنْتَهَى حَتَّى أَبَانَ شِرَاءَهُ ﴿ حَقِيدَ قُ بِأَنَّ الرُّسُلَ صَلَّتُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَالْحَلِيدُ وَنُدُوحُ ﴾

لَقَدْ نَشَرَ الْمَوْتَدَى بِنَفْحَةِ رِيجِهِ مِنَ الشِّرْكِ أَحْيَاهُمْ بِطِيبِ مَسِيجِهِ وَأَبْطَلَ ذَعْوَى زُورِهِمْ بِصَحِيحِهِ ﴿ حُصِرْتُ فَلاَ أَدْرِى بِأَى مَدِيجِهِ وَأَبْطَلَ دَعْوَى زُورِهِمْ بِصَحِيحِهِ ﴿ حُصِرْتُ فَلاَ أَدْرِى بِأَى مَدِيجِهِ وَأَبْطَى فِي الْمَقَالِ فَصِيتُ ﴾ أَقُومُ وَإِنِّي فِي الْمَقَالِ فَصِيتُ ﴾

مَحَاسِنُهُ تُمْلَى فَمَـنْ هُـوَ عَـاجِزُ وَبِالْمَدْحِ قُلْ مَا تَشْتَهِى فَهْـوَ جَـائِزُ سَخَاسِنُهُ تُمْكَ مَا تَشْتَهِى فَهْـوَ جَـائِزُ سَخَـيرٌ لِوَحْـي اللهِ بِالْفَصْـلِ بَـارِزُ ﴿ حَلِيمٌ رَحِيهٌ مُحْسِنٌ مُتَجَـاوِزُ وَعَنْ كُلِّ مَنْ يَجْنِى عَلَيْهِ صَفُوحُ ﴾ وعَنْ كُلِّ مَنْ يَجْنِى عَلَيْهِ صَفُوحُ ﴾

مُحَمَّدٌ الْهَادِى لَهُ الْحَقُّ مَنْهَجُ مَكِينٌ مُعِينٌ لِلْهُمُ ومِ مُفَرِّجُ مُحَمَّدٌ الْهَادِى لَهُ الْحَقُّ مَنْهَجُ مَكِينٌ مُعَيِّا طَيِّبٌ مُتَارِّجُ مُطَاعٌ أَمِينٌ بِالْبَهَاءِ مُتَاوِّجُ ﴿ حَيِينٌ الْمُحَيَّا طَيِّبٌ مُتَارِّجُ مُتَاعًا مُتَاعًا مَيَّا مُتَارِّجُ مُتَاعًا مُتَاعِدًا اللهُ مُوحِدِينَ الْمُحَدِّدِينُ الْمُحُودِ يَفُوحُ ﴾ فمِنْ طَيِبهُ طِيبُ الْوُجُودِ يَفُوحُ ﴾

يُشَوِّقُنِى مَدْحِسى بِأُوْصَافِ جُودِهِ فَأَمْدَحُهُ جَهْرًا بِرَغْهِ حَسُودِهِ وَمُهُ وَهُ وَمُهُ وَهُ وَمُ وَمَا هُو إِلاَّ الْقُطْبُ بَيْنَ جُنُودِهِ ﴿ حَفِيظٌ عَلَى مِيثَاقِهِ وَعُهُودِهِ وَمَهُ وَمُهُ وَمُهُ وَمِه إِذَا قَالَ قَوْلاً فَالْمَقَالُ صَحِيحُ ﴾

يُحَدِّثُ عَنَّا كُلَّ وَقُبتِ بِحَالِنَا وَيَشْفَعُ فِينَا فِى مَقَامِ افْتِضَاحِنَا فَي مَقَامِ افْتِضَاحِنَا شَفُدوقٌ عَلَيْنَا مُطْنِبٌ بِفَلاَحِنَا ﴿ حَرِيصٌ عَلَى إِرْشَادِنَا لِصَلاَحِنَا ﴿ حَرِيصٌ عَلَى إِرْشَادِنَا لِصَلاَحِنَا ﴾ نَذيرٌ لِكُلِّ الْعَالَمِينَ نَصُوحُ ﴾ نَذيرٌ لِكُلِّ الْعَالَمِينَ نَصُوحُ ﴾

أَتَى مِنْ خِيَارِ الْقَوْمِ فِى خَيْرِ بُقْعَةٍ حَبَا بِوصَالُ مَا يُشَانُ بِقَطْعَةٍ نَبِى ثَبِي مِنْ خِيَارِ الْقَوْمِ فِى خَيْرِ بُقْعَةٍ حَبَا بِوصَالُ مَا يُشَانُ بِقَطْعَةٍ نَبِى كَرِيمٌ قَدْ عَلَا فَوْقَ سَبْعَةٍ ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذُو جَللال وَرِفْعَةٍ نَبِى كَرِيمٌ قَدْ عَلَى وَجْهِةٍ نُورُ الْجَمَالِ يَلُوحُ ﴾ عَلَى وَجْهِةٍ نُورُ الْجَمَالِ يَلُوحُ ﴾

نَبِسَى ۚ أَنَّسِى لِلْعَسَالَمِينَ مُبَشِّسُرِ اوَمِنْ لَفَحَاتِ النَّارِ قَدْ جَاءَ مُنْذِرا وَكِنْ لَفَحَاتِ النَّارِ قَدْ جَاءَ مُنْذِرا وَكَانُ وَجَوْهَسِرا ﴿ حَلَفْتُ يَمِينًا أَنَّهُ أَكْرَمُ الْوَرَى وَلَكُ وَاللَّهُ الْدُى تَحْوى يَدَاهُ سَمُوحُ ﴾ بكُلِّ الذِي تَحْوى يَدَاهُ سَمُوحُ ﴾

يَفِيكُ عَلَى كُلِّ الأَنسامِ بِعَسْجَدِ وَيُوسِعُ بِسَّ كَفُّهُ كُلِّ مُجْتَدِ وَلَمَّا ازْدَحَمْنَا فِى عُذُوبَةِ مَدوْرِدِ ﴿ حَفَفْنَا بِحَادِينَا بِمَدْحِ مُحَمَّدِ نُنَادِيهِ وَالدَّمْعُ الْمَصُونُ سَفُوحُ ﴾

أَيَا أَحْمَدًا قَدْ سُدْتَ كُلَّ مُوَفَّقِ مَعَانِيكَ أَحْلَى مِنْ زُلاَلٍ مُدَفَّتِ وَوَيْتَ عُلُومًا فِي فَصَاحَةِ مَنْطِقِ ﴿ حَدِيثُكَ أَحْلَى مِنْ عَبِيرٍ مُعَبَّقِ حَوَيْتَ عُلُومًا فِي فَصَاحَةِ مَنْطِقِ ﴿ حَدِيثُكَ أَحْلَى مِنْ عَبِيرٍ مُعَبَّقِ مَوْدُكُ الْحَلَى مِنْ عَبِيرٍ مُعَبَّقِ مَوْدُ الصَّبَا وَتَرُوحُ ﴾ تجيء به ريح الصَّبَا وتَروح ﴾

جَعَلْنَ اللَّهَ يُخْفِي الْأَنْ الأَنْ اللَّهُ يُخْفِي عُيُوبَنَ اللَّهُ عُيُوبَنَا بِجَاهِكَ نَرْجُو الله يُخْفِى عُيُوبَنَا

تَعَالَيْتَ قَدْرًا عِنْدَنَا يَا حَبِيبَنَا ﴿ حَشَوْتَ الْحَشَا شَوْقًا يَشُقُ قُلُوبَنَا ﴿ حَشَوْتَ الْحَشَا شَوْقًا يَشُقُ قُلُوبَنَا ﴿ خَشَوْتَ الْحَشَا شَوْقًا يَشُقُ قُلُوبَنَا ﴿ فَالْحَبِيبِ قَرِيبَ ﴾ فَلا قَلْبَ إِلا بِالْحَبِيبِ قَرِيبَ ﴾

حَبِيبِ بِّ جَعَلْنَا حُبَّهُ كُلَّ زَادِنَا فَلَوْلاَهُ لَمْ نَسْلُكُ طَرِيقَ رَشَادِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْعُمْرِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حَبَبْنَاهُ وَهُوَ الذُّحْرُ عِنْدَ إِلَهِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْغُمْرِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حَبَبْنَاهُ وَهُو الذُّحْرُ عِنْدَ إِلَهِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْغُلَيمِينَ تَصِيحُ ﴾ إذًا مَا لَظَي بِالظَّالِمِينَ تَصِيحُ ﴾

لَنَا ذِكْرُهُ فِي نَوْمِنَا وَانْتِبَاهِنَا أَلَا أَلَا وَأَخْلَى مِنْ زُلاَلِ مِيَاهِنَا إِلَهِنَا فِي النَّاسِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حِمَاهُ حَمَانَا مِنْ عَذَابِ إِلَهِنَا فَي بَانَ بَيْنَ النَّاسِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حِمَاهُ حَمَانَا مِنْ عَذَابِ إِلَهِنَا فَي إِللَّا إِلَيْهِ طَمُوحُ ﴾ في لا نَاظِرُ إِلاَّ إِلَيْهِ طَمُوحُ ﴾

فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَفْنَ صَارَ مُسَهَّدًا وَأَصْبَحْتُ عَنْ دَارِ الأَحِبَّةِ مُبْعَدَا وَعُمْرِى تَقَضَّى بِالذُّنُوبِ مُنَكَّدًا ﴿ حَطَطْتُ رِحَالِى وَامْتَدَحْتُ مُحَمَّدَا وَعُمْرِى تَقَضَّى بِالذُّنُوبِ مُنَكَّدًا ﴿ حَطَطْتُ رِحَالِى وَامْتَدَحْتُ مُحَمَّدَا وَعُمْدِينَ مُدِينَ مُ الْحَبيبِ مَدِينَ ﴾

يُخَفِّ فَ أُوْزَارًا تَزَايَ لَهُ فِعْلُهَ اللهِ فَكُمْ ذَا أُضِلُّهَ اللهِ فَمَلْتُ ذُنُوبًا أَوْجَبَ النَّوْحَ حَمْلُهَ اللهُ اللهُ

أَيَا صَاحِ إِنِّى عَنْ حَبِيبِى مُخْبِرُ وَعَنْ حُسْنِ مَعْنَاهُ الْجَلِيلِ مُعَسِّرُ وَعَنْ حُسْنِ مَعْنَاهُ الْجَلِيلِ مُعَسِّرُ وَمَنْ فَيْدِ الذَّنْ فَي اللَّانْ الذَّنْ الذَّنْ الذَّنْ الذَّنْ الذَّنْ الذَّنْ وَمِنْ قَيْدِ الذُّنُوبِ يُرِيحُ ﴾ لِجُرْمِي وَمِنْ قَيْدِ الذُّنُوبِ يُرِيحُ ﴾

# رف الخساء الم

قِبَابُ الْمَعَالِى لِلْجَمَالِ تَوَطَّاتُ فَعَطَّرَتِ الأَكُوانَ نَشْرًا وَضَوَّعَتْ وَلاَحَتْ لَنَا الأَعْلاَمُ مِنْ بَعْدِ مَا نَأْتُ ﴿ خِيَامٌ عَلَى وَادِى الْعَقِيقِ تَلاَّلاًتُ وَلاَحَتْ لَنَا الأَعْلاَمُ مِنْ بَعْدِ مَا نَأْتُ ﴿ خِيَامٌ عَلَى وَادِى الْعَقِيقِ تَلاَّلاًتُ وَلاَحَتْ اللهِ بِالْمِسْكِ تُنْفَخُ ﴾ بنُورِ رَسُولِ اللهِ بالْمِسْكِ تُنْفَخُ ﴾

خِيَامٌ بِمَاءِ الْمَورُدِ طِيبًا تُرَنَّحَتْ وَبِالْمَجْدِ وَالْفَخْرِ الْعَمِيمِ تَبَذَّخَتْ وَبِالْمَجْدِ وَالْفَخْرِ الْعَمِيمِ تَبَذَّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْكَيبِ ضُمِّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْطَيبِ ضُمِّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْطَيبِ ضُمِّخَتْ وَالطِيبِ ضُمِّخَتْ وَالطَيبِ طَهُ كَانَ ذَاكَ التَّضَمُّخُ ﴾

غُوالِى عَبِيرٍ قَدْ عَلَىتْ فِى حِقَاقِهَا كَذَا النَّوقُ قَدْ حَنَّتْ لِفَرْطِ اشْتِيَاقِهَا وَأَنْفُسُنَا عَلَى الأَرْوَاحِ عِنْدَ اشْتِيَاقِهَا وَأَنْفُسُنَا عَلَى الأَرْوَاحِ عِنْدَ اشْتِيَاقِهَا تَطِيرُ وَمِنْ طَى الْجَوَانِحِ تُسْلَخُ ﴾ تَطِيرُ وَمِنْ طَى الْجَوَانِحِ تُسْلَخُ ﴾

فَهَذَا شَذَا شَدَا أَزْكَى الْبَرِيَّةِ عَاطِرُ بِهِ أُمَّةُ الإِسْلَامِ حَقَّا تُفَاخِرُ وَشَدُواْ الْمَطَايَا نَحْوَهُ ثُمَّ سَافِرُواْ ﴿ خِفَافًا إِلَيْهِ أَوْ ثِقَالًا تَنَافَ رُواْ وَصَلْدَا إِلَيْهِ إَوْ ثِقَالًا تَنَافَ رُواْ تَرَوْا كَرَمًا يَعْلُو وَعَلْيَاءَ تَشْمَخُ ﴾ ترووا كرمًا يَعْلُو وَعَلْيَاءَ تَشْمَخُ ﴾

لَقَدْ عَمَّنَا طُـولَ الزَّمَانِ بِفَضْلِهِ وَأَوْسَعَنَا جُـودًا بِنَسائِلِ وَبْلِسهِ

وَيَسْتُرُنَا يَـوْمَ الْحِسَابِ بِظِلِّهِ ﴿ خِيَارُ الْوَرَى مَا إِنْ سَمِعْنَا بِمِثْلِهِ وَيَسْتُرُنَا وَأُخْرَى وَبَرْزَخُ ﴾ به ازَّيَّنَتْ دُنْيَا وَأُخْرَى وَبَرْزَخُ ﴾

فَشَــق لَــهُ مِــن اسْــمِهِ لِيُمَجَّــدُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَذُو الْعِزِّ أَحْمَدُ فَشَــق لَــهُ مِيــعِ الأَنْبِيَـاءِ مُحَمَّــدُ فَمَـا مِثْلُــهُ بَيْــن الْخَلاَئِـقِ يُوجَــدُ ﴿ خِتَـامُ جَمِيــعِ الأَنْبِيَـاءِ مُحَمَّــدُ وَمَا مِثْلُــهُ بَيْــن الْخَلاَئِـة فِي أَوَّلِ الْفَضْـلِ يُنْسَخ ﴾ وَلَكِنَّــهُ فِي أَوَّلِ الْفَضْـلِ يُنْسَخ ﴾

جَعَلْنَاهُ فِى الدُّنْيَا شِفَاءً لِضُرِّنَا كَمَا هُوَ يَوْمَ الْحَشْرِ كَاشِفُ كَرْبِنَا إِذَا قَامَتِ الْمَوْتَى لِجَاهِ مُحِبِّنَا ﴿ خَطِيبُهُ مُ يَوْمَ الْقِيَامِ لِرَبِّنَا ﴿ خَطِيبُهُ مُ يَوْمَ الْقِيَامِ لِرَبِّنَا إِذَا قَامَتِ الْمَوْتَ الْمَوْدُ يُنْفَخُ ﴾ وأوّلُ مَبْعُوثٍ إذَا الصُّورُ يُنْفَخُ ﴾

سِواهُ فَمَا أَعْطَى الشَّفَاعَةَ أَوَّلاً وَلاَ غَيْرُهُ عَايَنْتُ جَاهًا مُؤَمَّلاً بِهِ جَعَلَ اللهُ مُرْسَلاً ﴿ خَصَائِصُهُ لَمْ يُؤْتِهَا اللهُ مُرْسَلاً بِهِ جَعَلَ اللهُ الْعَسِيرَ مُسَهَّلِاً ﴿ خَصَائِصُهُ لَمْ يُؤْتِهَا اللهُ مُرْسَلاً خَصَائِصُهُ أَعْلَى وَأَسْمَى وَأَشْمَتُ ﴾

نَبِی گُرِیسہ مَسا رَأَیْستُ وَلاَ تَسرَی شَبِیها لَهُ فِی الْخَلْقِ یَا صَاحِ مَنْظَرَا هُوَ الْمُصْطَفَی لِلْحَقِ لَمَّا بِهِ سَرَی ﴿ خَلِیلٌ حَبِیبٌ مُصْطَفَی سَیِّدُ الْوَرَی هُوَ الْمُصْطَفَی لِلْحَقِ لَمَّا بِهِ سَرَی ﴿ خَلِیلٌ حَبِیبٌ مُصْطَفَی سَیِّدُ الْوَرَی كُورَی كَلِیمٌ وَلَكِنْ أَیْنَ یَا قَوْمِ أَرِّخُواْ ﴾

تَعَالَى عَلَى مَتْنِ الْبُرَاقِ وَمَا سَطًا عَنِ الْمُسْتَوَى هَذَا الْمُحَاشَى عَنِ الْخَطَا إِلَى عَلَى مَتْنَ الْمُحَاشَى عَنِ الْخَطَا إِلَى الرَّفِي عَنْهَا تَقَاصَرَتِ الْخُطَا إِلَى الرَّفِي عَنْهَا تَقَاصَرَتِ الْخُطَا إِلَى الرَّفِي عَنْهَا تَقَاصَرَتِ الْخُطَا أَلَى الرَّفِي الْخُطَا عَلَى الرَّفُومَ الْفُدُسِ تَرْسُخُ ﴾ لَهُ قَدَمٌ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ تَرْسُخُ ﴾

أَقَامَ يُنَاجِى الْحَقَ وَهُو مُؤَدَّبُ وَبِالنُّورِ مِنْ نُورِ الْجَلاَلِ مُحَجَّبُ أَقَامَ يُنَاجِى الْجَلاَلِ مُحَجَّبُ مُعَدَّبُ مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَبَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَجَّب مُحَبَّب مُحَبّب مُحَبَّب مُحَبّب مُحَبَّب مُحَبّب مُحْمَا مُحَبّب مُحَبّب مُحَبّب مُحَبّب مُحَبّب مُحَبّ

## وَلاَ هُوَ فِي فَضْلٍ لِرُسْلٍ مِـُورَّخُ ﴾

وَلَمَّا أَتَى لِلْمُشْرِكِينَ يَحُضُّهُ اللهُ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ أَسْلَمَ بَعْضُهُ الْمُورِ وَلَمْ اللهُ ا

بِهِ قَدْ رَأَيْنَا الْبَاسُ حَقَّا لِبَاسُهُمْ وَأَرْوَا حُهُمَ مَرْهُوقَ لَهُ وَنُفُوسُهُمْ وَأَرْوَا حُهُمَ مَرْهُوقَ لَهُ وَنُفُوسُهُمْ جَعَلْنَا الْمَنَايَا الْمَنَايَا بِالرِّمَاحِ كُؤُوسَهُمْ ﴿ خَطَفْنَا بِأَسْيَافِ الرَّسُولِ رُؤُوسَهُمْ جَعَلْنَا الْمَنَايَا بِالرِّمُ الرَّعُ النَّصْرِ بِالرَّعْبِ تَصْرُخُ ﴾ ورَاحَتْ رِيَاحُ النَّصْرِ بِالرَّعْبِ تَصْرُخُ ﴾

بِهِ تَاجُ كِسْرَى سَاقِطٌ وَبُدُورُهُ وَإِيوَانَهُ قَدْ شُتَ ثُسَةً شُتَورُهُ وَإِيوَانَهُ قَدْ شُتَورُهُ وَمِيزَانَهُ خَسَفْنَا بِكِسْرَى الأَرْضَ رُضَّ سَرِيرُهُ وَمِيزَانَهُ حَقَّا طَفَاهَا ظُهُورُهُ ﴿ خَسَفْنَا بِكِسْرَى الأَرْضَ رُضَّ سَرِيرُهُ وَمِيزَانَهُ حَقَّا طَفَاهَ الذِي قَدْ هَامَ بِالْكُفْرِ يُفْصَخُ ﴾

وَهَا نَحْنُ بِالإِسْلاَمِ فِى طِيبِ نِعْمَةٍ أَتَانَا بِعِلْ وَاعْتِلاَءٍ وَحُرْمَةٍ جَمَعْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ فَضْلٍ وَحِكْمَةٍ ﴿ خُلِقْنَا لاَجْلِ الْمُصْطَفَى خَيْرَ أُمَّةٍ جَمَعْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ فَضْلٍ وَحِكْمَةٍ ﴿ خُلِقْنَا لاَجْلِ الْمُصْطَفَى خَيْرَ أُمَّةٍ شَعْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ فَضْلًا وَحِكْمَةٍ ﴿ خُلِقْنَا لاَجْلِ الْمُصْطَفَى خَيْرَ أُمَّةٍ مَنْ اللهُ مَا يَعْتَنَا كُلَّ الشَّرَائِعِ تَنْسَخُ ﴾

بِهِ قَدْ أَمِنَّا الرَّجْمَ طُولَ سنينِنَا وَلاَ غَرَقٌ يَطْرَا لاَّجْلِ حَبِيبِنَا وَلاَ غَرَقٌ يَطْرَا لاَّجْلِ حَبِيبِنَا وَلاَ الْخَسْفُ نُفْدِيهِ بِنُسورِ عُيُونِنَا ﴿ خُصِصْنَا بِهِ لاَ الْمَسْخُ يَطْرَا بِدِينِنَا وَلاَ الْخَسْفُ نُفُدِيهِ بِنُسورِ عُيُونِنَا ﴿ خُصِصْنَا بِهِ لاَ الْمَسْخُ يَظُرَا بِدِينِنا وَلاَ اللَّانَا قَدْ كَانَ بالذَّنْبِ يُمْسَخُ ﴾

نَبِينَّ أَتَى لِلْعَالَمِينَ مُبَشِّرًا فَأَيْقَظَ أَهْلَ الشِّرُكِ مِنْ سِنَةِ الْكَرَى فَلَا ذَنْبَ إِلاَّ لِلْحَبِيبِ مُكَفَّرِرَا ﴿ خَبَأْتُ امْتِدَاحِي فِيكَ يَا شَافِعَ الْوَرَى فَلَا ذَنْبَ إِلاَّ لِلْحَبِيبِ مُكَفَّرِضِي بِالذِّنُوبِ مُلَطَّخُ ﴾ لِعِرْضِي فِعِرْضِي بِالذِّنُوبِ مُلَطَّخُ ﴾

فَيَا نَفْسُ كَمْ عَنْ قَبْرِهِ تَسْرَبَّصِى رَضِيتِ بِعَيْشٍ فِيهِ كُلُّ تَنَعُّصِى لَعَلَّكِ فِيمَا قَدْ بَقِي مِنْ كُو تَخُلُصِى ﴿ خَطَايَاىَ خُطَّتْ كَيْفَ أَرْجُو تَخُلُّصِى لَعَلَّكِ فِيمَا قَدْ بَقِي مِنْ اللَّهِ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابِكَ مَصْرَخُ ﴾ إذًا لَمْ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابِكَ مَصْرَخُ ﴾

رَضِيتُ بِبُعْدِى وَانْقِطَاعِى وَغُرْبَتِى وَهَمِّى وَغَمِّى وَانْكِسَارِى وَذِلَّتِى وَخَوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلَتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلِتِى وَخُوْلَتِى وَعَوْلَتِى وَخُوْلَتِى وَخُولُولِ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

هَلُمُّواْ بِنَا يَا عَاشِقِينَ لِطَيْبَةٍ يُفَرِّجُ عَنَّا الْمُصْطَفَى كُلَّ كُرْبَةٍ وَيَدْفَعُ عَنَّا كُلُ مُحَبَّةٍ وَيَدْفَعُ عَنَّا كُلُ مَحَبَّةٍ ﴿ خَتَمْتُ بِقَلْبِى فِيكَ كُلَّ مَحَبَّةٍ وَيَدْفَعُ عَنَّا كُلُ مَكَبَّةٍ ﴿ خَتَمْتُ بِقَلْبِى فِيكَ كُلَّ مَحَبَّةٍ مَنْكُوكً وَلاَ الْعَقْدُ يُفْسَخُ ﴾ فلاَ الْخَتْمُ مَفْكُوكً وَلاَ الْعَقْدُ يُفْسَخُ ﴾

## رف الله الله

خَلِيلَىَّ مَدْحُ الْمُصْطُفَى هُوَ عُمَّدَتِى وَعِزِّى وَجَاهِى وَافْتِخَارِى وَعُدَّتِى بِعَلِيلَىَّ مَدْحُ الْمُصْطُفَى هُو عُمَّدَتِى وَعِزِّى وَجَاهِى وَافْتِخَارِى وَعُدَّتِى بِمُهْجَتِى ﴿ دَوَائِى إِذَا مَا السَّاءُ حَلَّ بِمُهْجَتِى بِهِ أَرْتَجِى الرَّحْمَنَ يَعْفِسُرُ زَلَّتِسِى ﴿ دَوَائِى إِذَا مَا السَّاءُ حَلَّ بِمُهْجَتِى الرَّعْفَاعَةِ يُفْسَرَدُ ﴾ مَدِيحُ رَسُول بالشَّفَاعَة يُفْسَرَدُ ﴾

تَهَدَّى فَدَّ فَدَى قَوْمَدَ بَهُ بِهُدَى قَوْمَدَ بُهُ بِهُ اللَّوْفِيدَ وَسَاعَدَهُ التَّوْفِيدَ وَغَدُوهِ فَانْذَرَهُدَ فِي نَحُدورِ عَدُوهِ فَأَنْذَرَهُد فَ فِي نُحُدورِ عَدُوهِ فَأَنْذَرَهُد فَي نُحُدورِ عَدُوهِ وَسَاعَدَنِى مَجْدٌ وَفَضْلٌ وَسُؤْدَدُ ﴾

عَلَتْ فِي رِقَابِ الْمُشْسِرِكِينَ نُصُولُهُ وَنَجْهُ عُلاَهُ خَانَ مِنْهُ أَفُولُهُ

تَعَالَى اللهِ عَالَمِ الْأَنَامَ رَسُولَهُ ﴿ دَلِيسِلٌ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ دَلِيلُهُ وَ اللهُ الْعَالَمِينَ دَلِيلُهُ الْعَالَمِينَ دَلِيلُهُ اللهُ اللهُ الْعَالَمِينَ دَلِيلُهُ اللهُ الله

لَقَدُ فَضَّلَ اللهُ النَّبِيَّ وَحِزْبَدُهُ وَآنَسَهُ فِي غَدْرِهِ وَأَحَبَّهُ وَآنَسَهُ فِي غَدْرُهِ وَأَحَبَّهُ وَقَرَّبَهُ مِنْهُ وَعَظَّمَ خَطْبَهُ ﴿ دَعَائِهُ عَرْشِ اللهِ تَشْتَاقُ قُرْبَهُ وَقَرَّبَهُ مِنْهُ مِنْهُ وَعَظَّمَ خَطْبَهُ الْمُسَرَّاتِ يُحْمَدُ ﴾ وَأَحْمَدُ فِي كُلِّ الْمُسَرَّاتِ يُحْمَدُ ﴾

وَجِبْرِيلُ لِلْمَسْرَى رَفِيتٌ مُسَامِرُ مِنَ الْحِجْرِ لَمَّا جَاءَهُ وَهُو شَاكِرُ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إلى الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى لَمْ يَسِزِغْ مِنْهُ نَاظِرُ اللهِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إلى الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى لَمْ يَسِزِغْ مِنْهُ نَاظِرُ لَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إلى الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى لَمْ يَسِزِغْ مِنْهُ فَ الْطِرَ

فَلَمَّا تَنَاهَى فِى عُلِاَ الْعَرْشِ سَلَّمَا فَاوْحَى إِلَيْهِ مَا أَرَادَ تَكُرُّمَا وَلَمَّا كَسَاهُ اللهُ نُورًا مُعَظَّما ﴿ وَعَاهُ وَقَدْ صُفَّتْ لَهُ الرُّسْلُ فِى السَّمَا وَلَمَّا كَسَاهُ اللهُ نُورًا مُعَظَّما إلرُّسْل سَيِّدُ ﴾ وقالَ تَقَدَّمْ أَنْتَ لِلرُّسْل سَيِّدُ ﴾

تَسَسَمَّعْ بِسَاقِ الْعَرْشِ مِنَّا خِطَابَنَا وَقِفْ بِبِسَاطِ الْعِزِّ وَاتْلُ كِتَابَنَا فَتَحْنَا لِمَسْرَاكَ الْمُعَظَّمِ بَابَنَا ﴿ دُنُوا ۚ إِلَيْنَا قَدْ رَفَعْنَا حِجَابَنَا وَتَحْنَا لِمَسْرَاكَ الْمُعَظَّمِ بَابَنَا اللهِ الْوَصْلُ يُرْصَدُ ﴾ أيُحْجَبُ مَحْبُوبٌ لَهُ الْوَصْلُ يُرْصَدُ ﴾

وقَالَ لَهُ مَنْ كُنْتَ أَنْتَ شَفِعُهُ لَعَمْرُكَ يَا مَحْبُوبُ كَيْفَ أُضِيعُهُ فَمَا خَابَ عَبْدٌ فِي هَوَاكَ وُلُوعُهُ ﴿ دُعَاوُكَ عِنْدِى مُسْتَجَابٌ جَمِيعُهُ فَمَا خَابَ عَبْدٌ فِي هَوَاكَ وُلُوعُهُ ﴿ دُعَاوُكَ عِنْدِى مُسْتَجَابٌ جَمِيعُهُ فَمَا خَابُ عَبْدُى مَا تَشَاءُ وَأَزْيَهُ ﴾

لَـكَ الرُّتْبَـةُ الْعُلْيَـا تَقَرَّبَـتَ حَـامِدًا عَلَى كُلِّ حَـال رَاكِعًا ثُـمَّ سَاجِدًا فَلَمَّا رَأَيْتَ الْفُخْـرَ فِى الشُّكْرِ وَارِدًا ﴿ دَلَلْنَاكَ فِى الأَمْلَاكِ لِلْعَرْشِ صَاعِدًا

### وَمَنْ ذَا إِلَى عَرْشِي مِنَ الرُّسْلِ يَصْعَدُ ﴾

فَمِقْدَارُهُ فِى الْفَضْلِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَ الْخَلْقِ شَىٰءٌ كَائِنٌ مِشْلُ شَكْلِهِ هُوَ الْفَصْلُ فِى اللَّنْيَا فَحَدِّثْ بِفَصْلِهِ ﴿ دَحَا الْحَتَّ أَسْتَارَ الْجَلالِ لأَجْلِهِ هُوَ الْفَصْلُ فِى اللَّنْيَا فَحَدِّثْ بِفَصْلِهِ ﴿ دَحَا الْحَتَّ أَسْتَارَ الْجَلالِ لأَجْلِهِ فَا الْعَرَدُ الْجَلالِ للْجَلِهِ وَدَارَتْ كُؤُوسٌ بِالْوِصَالِ تُردَّدُ ﴾

رَأَى الْحَقَّ حَقَّا لَيْسَ يَخْفَى فَقَدَّسَا وَمَجَّدَهُ طُولَ الصَّبَاحِ وَفِى الْمَسَا سَعِدْنَا بِهِ حَبًّا فَمَا وَلَدَ النِّسَا سَعِدْنَا بِهِ حُبًّا فَمَا وَلَدَ النِّسَا كَأَحْمَدَ مَوْلُودًا وَلاَ هُو يُولَدُ ﴾ كَأَحْمَدَ مَوْلُودًا وَلاَ هُو يُولَدُ ﴾

قُعُودُكَ عَنْهُ فِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْغَوَى فَمَا الْمُدَّعِى وَالصَّادِقُ الْحُبِّ بِالسَّوَا وَكُمْ فِيهِ صَبُّ لاَ يَفِيتُ مِنَ الْجَوَى ﴿ ذَرَى الْقَلْبُ مَنْ يَهْوَى فَطَابَ لَهُ الْهَوَى وَكُمْ فِيهِ صَبُّ لاَ يَفِيتُ مَنْ الْجَوَى ﴿ ذَرَى الْقَلْبُ مَنْ يَهْوَى فَطَابَ لَهُ الْهَوَى وَكُمْ فِيهِ صَبُّ لاَ يَهْوَى سَيِّدَ الرُّسْلِ يَسْعَدُ ﴾

فَيَا عَاشِقِينَ الْمُصْطَفَى كَمْ تُؤَخِّرُواْ زِيَارَتِهُ جِلَّواْ إِلَيْهِ لِتَفْخَرُواْ فَيَارُكُمُ وَ فَلُواْ فَرَارِيكُمُ و ذَرُواْ شَفَاعَتُهُ حَقَّا لَكُمْ حِينَ تُحْشَرُواْ ﴿ دِيَارُكُمُ و خَلُّواْ ذَرَارِيكُمُ و ذَرُواْ شَفَاعَتُهُ حَقَّا لَكُمْ وَيَارُكُمُ وَ ذَرُواْ ﴾ إلى طَيْبَةٍ سِيرُواْ مَوَارِدَهَا رِدُواْ ﴾

بِهَا مُرْسَلٌ كُلَّ الْفَضَائِلِ قَدْ حَوَى لَقَدْ قَامَ بِالدِّينِ الْحَنِيفِي فَاسْتَوَى فَيَا أَيُّهَا الْقَتْلَى مِنَ الْحُوشِ وَالنَّوَى ﴿ تَدَانُواْ إِلَى الْمَوْعُودِ بِالْحَوْضِ وَاللَّوَا فَيَا أَيُّهَا الْقَتْلَى مِنَ الْحُوشِ وَالنَّوَى ﴿ تَدَانُواْ إِلَى الْمَوْعُودِ بِالْحَوْضِ وَاللَّوَا وَالْجُودُ مُسْرَدُ ﴾ وَثَمَّ الرِّضَا وَالْعَفْوُ وَالْجُودُ مُسْرَدُ ﴾

رِيَاحَ الصَّبَا إِنْ جُـزْتِ أَرْضَ أَحِبَّتِى فَـأَقْرِى سَـلاَمِى وَاخْـبِرِيهِمْ بِـأَنَّتِى لَعَلَّهُمُـو يَحْنُسو عَلَـي بِزَوْرَتِـي ﴿ دُيُونَـا عَلَيْكُـمْ أَنْ تُوَدُّواْ تَحِيَّتِـى لَعَلَّهُمُـو يَحْنُسو عَلَـي بِزَوْرَتِـي ﴿ دُيُونَـا عَلَيْكُـمْ أَنْ تُودُواْ تَحِيَّتِـى إِذَا ضَمَّكُمْ يَوْمًا لأَحْمَدُ مَسْجد ﴾

فَمَسْجِدُهُ فِيهِ الْأَمَانُ مَعَ السَدُّرَى عَلَى قُبَّةِ الْجَوْزَا وَإِنْ كَانَ فِى الشَّرَى وَمَا أَنَا إِلاَّ عَنْهُ قُيِّدُتُ فِى الشَّرَى ﴿ دَهَتْنِى ذُنُوبٌ قَيَّدَتْنِى عَنِ السُّرَى وَمَا أَنَا إِلاَّ عَنْهُ قَيِّدُتِنِى عَنِ السُّرَى ﴿ دَهَتْنِى ذُنُوبٌ قَيَّدَتْنِى عَنِ السُّرَى الْعَبْدُ وَهُو مُقَيَّدُ ﴾ إلَيْهِ أَيَسْرِى الْعَبْدُ وَهُو مُقَيَّدُ ﴾

ذُنُوبِی قُیُسودِی وَالْقُیُسودُ ثَقِیلَةٌ وَإِنْ کَشُرَتْ فِی عَفْوِ رَبِّی قَلِیلَةٌ فَمَا لِی عَفْوِ رَبِّی قَلِیلَةٌ فَمَا لِی حِیلَةٌ فَمَا لِی سِوی جَاهِ النَّبِیِّ وَسِیلَةٌ ﴿ دُفِعْتُ إِلَی الزَّلاَتِ مَا لِی حِیلَةٌ فَمَا لِی حِیلَةٌ ﴾ سِوی أَنْنِی فِی مَدْحِ أَحْمَدَ أَجْهَدُ ﴾

لَهُ يَشْتَكِى الْمَحْزُونُ يَا صَاحِ شَجْوَهُ لَعَلَّ بِهِ يَرْجُو مِنَ اللهِ عَفْدُوهُ فَعُدُوهُ فَعُولًا بِ اللهِ عَفْدُوهُ فَقُولُدُوا لِمَنْ يَلْهُو يُفَارِقُ لَهُوهُ ﴿ وَيَاجِى الدُّجَى خَاضَ الْمُطِيعُونَ نَحْوَهُ فَقُولُدُوا لِمَنْ اللهُ عَلَى الدُّجَى خَاضَ الْمُطِيعُونَ نَحْوَهُ فَقُولُدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلاَ تَرْكَنِى يَا نَفْسُ يَوْمًا إِلَى الْمُنَى لِيَوْمٍ عَبُوسٍ فَاعْمَلِى وَاتْرُكِى الدُّنَا خُلِقْنَا لِنَفْنَى هَكَذَا الْخَلْقَ لِلْفَنَا ﴿ دَعِى عَنْكِ يَا نَفْسُ التَّقَاعُدَ وَالْوَنَا خُلِقْنَا لِنَفْنَى هَكَذَا الْخَلْقَ لَلْفَنَا ﴿ دَعِى عَنْكِ يَا نَفْسُ التَّقَاعُدَ وَالْوَنَا فَلُونَا لَعَنْدُ لَيَ فَعُدُ ﴾ فَكُمْ ذَا عَنِ الْمَوْلَى يُرَى الْعَبْدُ يَقْعُدُ ﴾

عَسَى مَنْ بَلاَنَا بِالْمَعَاصِى إِذًا يَصُسَنْ وَيَعْصِمُنَا فَالذَّنْبُ يَسا قَوْمُ لَمْ يَهِنْ فَيَا رَبِّ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنَّا فَمَنْ يَمُنْ يَمُنْ ﴿ دُهُورٌ تَقَضَّتْ بِالذُّنُوبِ وَمَنْ يَكُنْ فَيَا رَبِّ إِنْ لَكُ بَالذُّنُوبِ وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذُنُوبٌ فَالشَّفِيعُ مُحَمَّدُ ﴾ عَلَيْهِ ذُنُوبٌ فَالشَّفِيعُ مُحَمَّدُ ﴾

# السندال المستعمل المس

يَطُولُ قَصْدِى فِى مَدِيحِ مُحَمَّدِ وَأَعْطِيتُ فِى الآمَالِ غَايَةَ مَقْصِدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فِى مَدَائِحِ أَبْتَدِى ﴿ ذَرُونِى وَأَخْذِى فِى مَدَائِحِ أَحْمَدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فِى مَدَائِحِ أَبْتَدِى ﴿ ذَرُونِى وَأَخْذِى فِى مَدَائِحِ أَحْمَدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فَقَدْ لَذَّ لِى فِى مَدْح أَحْمَدَ مَأْخَذُ ﴾

زِنَادُ افْتِخَارِی فِی الْمَدِیلِ قَدَحْتُهُ أَضَاءَتْ بِهِ الآفَاقُ حِینَ وَضَحْتُهُ وَهَا كُلُّ مَا عِنْدِی لَكُمْ قَدْ شَرَحْتُهُ ﴿ ذُهِلْتُ فَلِا أَدْرِی إِذَا مَا مَدَحْتُهُ وَهَا كُلُّ مَا عِنْدِی لَكُمْ قَدْ شَرَحْتُهُ ﴿ ذُهِلْتُ فَلِا أَدْرِی إِذَا مَا مَدَحْتُهُ وَهَا كُلُّ مَا عِنْدِی لَكُمْ قَدْ شَرَحْتُهُ أَمْ جَنَّةٍ أَتَلَدُذُ ﴾ أفي رَوْضَهِ أَمْ جَنَّةٍ أَتَلَدُذُ ﴾

هُوَ الْمُصْطَفَى مَنْ ذَا يَقُومُ بِشُكْرِهِ وَمُوسَى تَمَنَّى أَنْ يَفُووَ بِالْمُوهِ أَتَى ذِكُرُهُ لَمْ يَبْقَ ذِكْرٌ لِلْإِكْرِهِ ﴿ ذَكِى ۚ إِذَا مَرَ النَّسِيمُ بِقَبْرِهِ تَيَقَّنْتُ أَنَّ الْمِسْكَ مِنْهُ مُنَفَّذُ ﴾ تَيَقَّنْتُ أَنَّ الْمِسْكَ مِنْهُ مُنَفَّذُ ﴾

وَأَجْفَانُنَا تَجْسِرِى بِدَمْسِعِ مُبَسِدَدِ وَأَشْسُواقُنَا نَحْسُو النَّبِسِيِّ مُحَمَّسِدِ وَأَجْفَانُنَا الْيَوْمِ عَالٍ وَفِي غَدِ وَكُمْ ذَا لَهُ فِي الْخَلْقِ يَا صَاحِ مِنْ يَدِ ﴿ ذُرَاهُ بِهَلَذَا الْيَوْمِ عَالٍ وَفِي غَدِ وَكُمْ ذَا لَهُ فِي الْخَلْقِ يَا صَاحِ مِنْ يَدِ ﴿ ذُرَاهُ بِهَلَذَا الْيَوْمِ عَالٍ وَفِي غَدِ لَا لَنَّبِيِّينَ لُسُوّدُ ﴾ للسواء بسه كُلُ النَّبِيِّينَ لُسُوّدُ ﴾

فَهِمَّتُنَا بِسَالْمُصْطَفَى أَىُّ هِمَّ فِي وَحُرْمَتُنَا تَعْلُو عَلَى كُلِّ حُرْمَةٍ فَهِمَّتُنَا فَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَسًا قَدْرُنَا لِمَّا أَتَانَا بِرَحْمَةٍ ﴿ ذَهَبْنَا بِهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَسًا قَدْرُنَا لِمَا أَتَانَا إِرَحْمَةٍ ﴿ ذَهَبْنَا بِهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَا قَدْرُنَا إِلَيْ اللّهُ وَالْمَجْدُ وَالْعِزُّ يُؤْخَذُ ﴾ فَعَنَّا الْعُلاَ وَالْمَجْدُ وَالْعِزُّ يُؤْخَذُ ﴾

بَدَا الْمَدْحُ مِنْسَا لِلْحَبِيسِ يَهُزُّنَا وَأَشْسَوَاقَنَا نَحْسُو الْعَقِيسَقِ تُلِزُّنَا

وَنَحْنُ نَشَاوَى مَا بَدَا قَطُّ عَجْزُنَا ﴿ ذَوَائِبُ رَايَاتِ الْحَبِيبِ تُعِزُّنَا ﴿ وَائِبُ رَايَاتِ الْحَبِيبِ تُعِزُّنَا وَأَسْيَافُنَا أَيْدِى الأَعَادِى تُجَذِّدُ ﴾ وأَسْيَافُنَا أَيْدِى الأَعَادِى تُجَذَّدُ ﴾

لَهُ نَسائِلٌ عَسمَّ الأَنسامَ بأَسْسرِهِ فَسلاَ وَاحِسدٌ إِلاَّ يَبُسوحُ بِشُسكْرِهِ وَنَحْسنُ جَمِيسعٌ طَائِعُسونَ لأَمْسرِهِ ﴿ ذُيُولاً سَحَبْنَاهَا افْتِحَارًا لِفَحْرِهِ وَنَحْسنُ جَمِيسعٌ طَائِعُسونَ لأَمْسرِهِ ﴿ ذُيُولاً سَحَبْنَاهَا افْتِحَارًا لِفَحْرِهِ وَنَحْسنُ جَمِيسعٌ طَائِعُسونَ لأَمْسرِهِ لِلْمَفَاخِرِ مَنْفَذُ ﴾ لَنسا كُلُ بَابٍ لِلْمَفَاخِرِ مَنْفَذُ ﴾

لَنَ اكُلَّ يَسُومٍ مِسْ مَفَاخِرِهِ عُلاً صَلاَةٌ وَتَوْجِيدٌ وَذِكْرٌ لَهُ حَلاَ عَلَوْنَا رَسُولَ اللهِ ذَا الطَّوْلِ وَالْعُلَى عَلَوْنَا رَسُولَ اللهِ ذَا الطَّوْلِ وَالْعُلَى عَلَوْنَا رَسُولَ اللهِ ذَا الطَّوْلِ وَالْعُلَى لِيَوْمَ بِهِ كُتُبُ الْخَلاَئِقِ تُنْبَذُ ﴾ لِيَوْم بِهِ كُتُبُ الْخَلائِقِ تُنْبَذُ ﴾

مَنَاقِبُهُ مَا حَازَتِ الْحَلْقُ مِثْلَهَا فَمَن ذَا لَهُ عَقْلِ فَيُنْكِرُ فَضْلَهَا فَمَن ذَا لَهُ عَقْل فَيُنْكِرُ فَضْلَهَا فَلاَ تَعْذُونِكَ مَا الْحَلَاتُ مُولَهَا ﴿ ذَخِيرَتُنَا تَعْلُو الذَّخَائِرَ كُلَّهَا فَلاَ تَعْذُلُونِكَ إِنْ غَدُونِتُ مُولَهَا ﴿ ذَخِيرَتُنَا تَعْلُو الذَّخَائِرَ كُلَّهَا فَلاَ تَعْذُلُونِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَرَى مِمَّا تَرَى تَتَعَوَّذُ ﴾

لَقَدُ قَدَامَ يَدْعُدُ قَوْمَدُ بِفَصَاحَةٍ وَيَدَأْتِيهِمُ فِى كُدلِّ يَدوْمٍ بِرَاحَةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِى الْحُدِّ أَهْلَ سَمَاحَةٍ ﴿ ذَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِى الْحُبِّ أَهْلَ سَمَاحَةٍ ﴿ ذَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِى الْحُدِّ أَهْلَ سَمَاحَةٍ ﴿ فَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِى الْحَدِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنْ شِئْتُمُو عَنْ زَفْرَةِ النَّارِ تُحْجَبُواْ وَمِنْ حَوْضِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ تَشْرَبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُّواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُّواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُّواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُّواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَرَادِيكُمُو خَلُواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُواْ وَالشَّوْقَ فَاحْتَـذُواْ ﴾

وَشُقُواْ نُفُوسًا قَدْ عَصَتْ كُلَّ مُرْشِدِ وَأَجْرُواْ دُمُوعًا فَوْقَ خَدَّ مُخَدَّدِ وَشُقُواْ نُفُوسًا لاَ عُصَاقَ لأَحْمَدِ وَجَدُواْ وَلَوْ وَلَوْ تَعْلُو بِكُلِّ مُهَنَّدِ ﴿ ذَهَابًا ذَهَابًا لاَ عُصَاقَ لأَحْمَدِ

### وَلُوذُواْ بِهِ مِمَّا جَرَى وَتَعَوَّذُواْ ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ وُقِيتُمُ الْيَوْمَ فِتْنَا قَوْمَ فِتْنَا وَوَفَيْتُمُ وَ فَرْضًا وَنَفْ لاً وَسُانَةً فَبُشْرَاكُمُ و تُمْحَى وَتُعْطَوْنَ جَنَّةً فَبُشْرَاكُمُ و تُمْحَى وَتُعْطَوْنَ جَنَّةً فَبُشْرَاكُمُ و تُمْحَى وَتُعْطَوْنَ جَنَّةً فَبُشْرَاكُمُ و تُمْحَى وَتُعْطَوْنَ جَنَّةً

تَأَرَّجَتِ الآفَاقُ مِنْ عِطْرِهِ الشَّذِيْ فَأَصْبَحْتُ مِنْهُ طُولَ عُمْرِى أَغْتَذِى كَارَّ مِنْ يَكُنْ مِثْلِى وَيَأْخُذِ مَأْخَذِى ﴿ ذَلِيلُ الْخَطَايَا وَدَّ لَوْ لاَذَ بِالدِي كَذَا مَنْ يَكُنْ مِثْلِى وَيَأْخُذِ مَأْخَذِى ﴿ ذَلِيلُ الْخَطَايَا وَدَّ لَوْ لاَذَ بِالدِي يَكُونُ بِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ التَّلُونُ ﴾ يَكُونُ بِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ التَّلُونُ ﴾

طَلَقْتُ عِنَانَ الْحُبِّ فِى مَدْحِ أَحْمَدِ مَعَ الشَّوْقِ فِى إِضْمَارِ وَجْدٍ مُجَدَّدِ مُجَدَّدِ مِكَانَ الْحُبِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ بِمَيْدَانِ فِكْرِى فِى مَدِيبٍ مُجَدود ﴿ ذَكَتْ نَارُ شَوْقِى بِالْحَبِيبِ مُحَمَّدِ بَمَيْدَانِ فِكْرِى فِى مَدِيبٍ مُجَدود بِ ﴿ ذَكَتْ نَارُ شَوْقِى أَنْقَدُ ﴾ تُرَى وَمَتَى مِنْ نَارِ شَوْقِى أَنْقَدُ ﴾

فَلُوْ كَانَ لِى أَمْرٌ لَقُمْتُ بِشُكْرِهِ وَعَمَّرْتُ قَلْبِى طُولَ دَهْرِى بِفِكْرِهِ وَلَمَّا تَوَلَّى الْعُمْرُ مِنِّى بِأَسْرِهِ ﴿ ذَكَرْتُ اقْتِرَابَ الزَّائِرِينَ لِقَبْرِهِ وَبُعْدِى بِأَسْيَافِ التَّأَسُّفِ أَشْحَذُ ﴾

فَتَبًا لِعُمْرِى ضَاعَ فِيهِ تَحَرُّضِي تَوَلَّى وَجَاءَ الشَّيْبُ لِلْمَوْتِ مُمْرِضِى فَتَا نَفْسُ كَمْ ذَا عَنْ صَلاَحِكِ تُعْرِضِي ﴿ ذَمَمْتُ حَيَاةً لاَ بِطِيبَةَ تَنْقَضِي عَلَى الْمَطَايَا وَنَجْبَذُ ﴾ مَتَى نَحْوَهَا نَحْدِى الْمَطَايَا وَنَجْبَذُ ﴾

فَمَا لَلذَّ لِى بِالْبُعْدِ عَيْسَ وَلاَ هَنَا وَجِسْمِى حَلِيفُ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالطَّنَا وَجِسْمِى حَلِيفُ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالطَّنَا وَإِلِّنِى بِنَارِ الشَّوْقِ أُنْشِسِدُ مُعْلِنَسا ﴿ ذُعِرْتُ بِأَيَّامِ الْفِرَاقِ مَتَى أَنَسا وَإِلَّى إِنَّامِ الْفِرَاقِ مَتَى أَنَسا فَإِلَّى اللَّهَا أَتَلَاذُ ﴾ بسَاعَاتِ أَوْقَاتِ اللَّقَا أَتَلَاذُ ﴾

وأشْكُو حَدِيثِ كُلَّهُ لِمُحَمَّدِ وَأَنْتُرُ دَمْعًا قَارِنَا غَدِيْرَ مُفْدرَدِ وَأَنْتُرُ دَمْعًا قَارِنَا غَدِيْرَ مُفْدرَدِ وَأَنْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ شَوْقًا لأَحْمَدِ وَلَمَّا نَمَا شَوْقِى وَقَال تَجَلَّدِي ﴿ ذَرَفْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ شَوْقًا لأَحْمَدِ وَلَمَّا نَمَا شَوْقًا لأَحْمَدِ وَلَمَّا نَمَا شَوْقًا لأَحْمَدِ وَلَمَّا لَهُ مُحَاذَدُ ﴾

وَحَقِّكَ قَلْبِی بِالْفِرَاقِ قَدِ اكْتَوى وَلَيْسَ سِوَى قَبْرِ الْحَبِيبِ لَهُ دَوَا وَحَقِّكَ قَلْبِی بِالْفِراقِ قَدِ اكْتَوى وَلَيْسَ سِوى قَبْرِ الْحَبِيبِ لَهُ دَوَا وَأَصْبَحْتُ صَبَّا لاَ أَفِيقُ مِنَ الْجَوى ﴿ ذَلَلْتُ وَلَكِنِّى تَلَذَّذُ تَ بِالْهَوى وَالْحَبُ إِلاَّ ذِلْةٌ وَتَلَدُذُ ﴾ وَمَسا الْحُبُ إِلاَّ ذِلْةٌ وَتَلَدُذُ ﴾

وَإِنَّى عَلَى هَـوْلِ الزَّمَـانِ وَصَعْبِـهِ أَلُـوذُ بِجَـاهِ الْمُصْطَفَـى وَبِصَحْبِـهِ فَقُـلْ لِزَمَانِسَى إِذْ دَهَانِسَى بِخَطْبِـهِ ﴿ ذِمَـامُ رَسُولِ اللهِ أَرْجُـو بِحُبِّـهِ فَقُـلْ لِزَمَانِسَى إِذْ دَهَانِسَى بِخَطْبِـهِ ﴿ ذِمَـامُ رَسُولِ اللهِ أَرْجُـو بِحُبِّـهِ وَقُلْبِنَانِ أَنَقَـذُ ﴾ وَبِالْمَـدْحِ أَرْجُـو لِلْجِنَـانِ أَنَقَـذُ ﴾



أَخِلاَّى مَا فِى الأَرْضِ شِبْهُ لأَحْمَدِ وَلاَ فِى السَّمَا فِى مُنْتَهَى كُلِّ مَقْعَدِ إِذَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَقُبُو مُحَمَّدِ إِذَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَقُبُو مُحَمَّدِ إِذَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَقُبُو مُحَمَّدِ وَلاَ لِمُنْشِدِ مَ خَمَّدِ وَلاَ الطَّيبَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبْر ﴾ وَبُتِّى عَلَيْنَا الطِّيبَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبْر ﴾

وَيَا بَرْقُ قَدْ أَذْكُرْ تَنِسَى ثَغْرَ مُنْقِذِى وَعَيْشًا تَقَضَّى كَانَ فِيهِ تَلَدُّذِى فَغَايَهُ فَعَايَهُ فَي اللَّهُ اللَّذِى فَعَايَهُ فَعَايَهُ لَيْلِكِ اللَّذِى فَعَايَهُ لَيْلِكِ اللَّذِى فَعَايَهُ لَيْلِكِ اللَّذِى فَعَايَهُ لَيْلِكِ اللَّذِي فَعَايَ لَيْلِكِ اللَّذِي اللَّهُ الْقَدْر ﴾ بأحْمَدَ يَحْكِى قَدْرُهُ لَيْلَةَ الْقَدْر ﴾

سَمَا عَسنْ مِشَالٍ قَدْرُهُ فَتَجَوْهَرَا هُوَ النُّورُ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ بِهِ يَرَى

تُواضَعَ عَنْ عِنْ وَلَنْ يَتَكَبَّرِ وَيَكَبُّرِ الْمُصَلَّى فِيكُمُو طَلْعَةُ الْوَرَى وَاضَعَ عَنْ عِنْ وَسُكَّانُ بَدْرِ فِيكُمُو طَلْعَةُ الْبَدْرِ ﴾ وَسُكَّانُ بَدْرِ فِيكُمُو طَلْعَةُ الْبَدْرِ ﴾

عَلَى نَارِ فِكُوى عَنْسَرٌ وَهُو بَثُلُهُ تَضَوَّعَ فِى الآفَاقِ حِينَ أَبُثُلُهُ وَشُوقِ فِى الآفَاقِ حِينَ أَبُثُلُهُ وَشُوقِ فِى الْحَبِيبِ يَحُثُلُهُ وَسُولٌ أَتَى فِى آخِرِ الرُّسْلِ بَعْثُهُ وَشُوقِ فِى آخِرِ الرُّسْلِ بَعْثُهُ وَيَ الْفَضْلِ فِى أُوَّلِ الذِّكْرِ ﴾ وَلَكِنَّهُ فِى الْفَضْلِ فِى أُوَّلِ الذِّكْرِ ﴾

لَقَدْ رَفَدِعَ اللهُ النَّبِدِيَّ وَذِكْدِرَهُ وَكَرَّمَدُهُ فَضْدَلاً وَخَفَّدَ طَهْرَهُ وَكَرَّمَدُهُ فَضْدا وَخَفَّدِ اللهُ النَّبِدِيلُ صَدْرَهُ وَأَعْطَداهُ مَنْ شَقَّ جِبْرِيلُ صَدْرَهُ وَأَعْطَداهُ مَنْ شَقَّ جِبْرِيلُ صَدْرَهُ وَأَعْطَداهُ مَنْ شَقَّ جِبْرِيلُ صَدْرَهُ وَأَعْطَدُهُ فَازْدَادَ طُهْرًا عَلَى طُهْرٍ ﴾

سَلِيلُ كِرَامٍ أَحْسَنُ النَّسَاسِ رِفْعَةً وِسَامُ فَخَارٍ أَلْطَفُ النَّسَاسِ رِقَّةً أَلُوفٌ إِلَى الطَّاعَاتِ مَا اخْتَارَ فُرْقَةً ﴿ رَءُوفٌ عَطُوفٌ أَجْمَلُ النَّاسِ خِلْقَةً وَمُنْشَرِحُ الصَّدْرِ ﴾ وأعظمُهُمْ خُلْقًا وَمُنْشَرِحُ الصَّدْرِ ﴾

ثَوى نُـورُهُ فِـى كُـلِّ قَلْبٍ فَأَشْرَقًا فَلاَ قَلْبِ إِلاَّ نَحْـوَهُ قَـدْ تَشَـوَّقَا نَبِي يُلْقَابِي أَتَانَـا بِالْفَضَائِـلِ وَالتَّقَـى ﴿ رَحِيهٌ حَلِيهٌ طَيِّبُ الْقَـوُلِ وَاللَّقَا فَبِي أَتَانَا بِالْفَضَائِلِ اللَّقَالِ وَاللَّقَا فَ بِالْبِشْرِ ﴾ فَأَوَّلُ مَا يَلْقَاكَ يَلْقَاكَ بِالْبِشْرِ ﴾

لَقَدْ فَدازَ قَدُومٌ أَسْلَمُواْ وَرَآهُ مِ بِهِ صَحْبُهُ رَبُّ السَّمَاءِ هَدَاهُ مَ فَلَدْ سَرَ اللَّهُ وَب فَلَيْسَ سِوَاهُ فِي الْوُجُودِ مُنَاهُمُ ﴿ رَأَتْ وَجْهَهُ الْأَنْصَارُ حِينَ أَتَاهُمُ مَا فَقَالُواْ تَجَلَّى الْبَدْرُ مِنْ سَاكِنِي بَدْرِ ﴾ فقالُواْ تَجَلَّى الْبَدْرُ مِنْ سَاكِنِي بَدْرٍ ﴾

لَئِنْ كَانَ فِى حَرْبٍ فَفِى اللهِ حَرْبُهُ وَإِنْ كَانَ فِسَى سِلْمٍ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ وَإِنْ كَانَ فِي اللهَ ذَاكَ الْوَجْهَ وَجُهًا نُحِبُّهُ وَإِنْ كَانَ فِلْهُ ذَاكَ الْوَجْهَ وَجُهًا نُحِبُّهُ

## بِهِ الْغَيْثُ يُسْقَى عِنْدَ مُحْتَبِسِ الْقَطْرِ ﴾

أَلاَ حَدِّثُواْ يَا سَادَتِى عَنْ وَجِيهِنَا لَبِينٌ مَدَحْنَاهُ بِمَحْسِضِ بَدِيهِنَا لِنِي الْحِلْمِ أَضْحَى رَحْمَةً وَسَفِيهِنَا ﴿ رُحِمْنَا بِهِ إِذْ جَاءَ فِي لَيْلِ تِيهِنَا لَذِي الْحِلْمِ أَضْحَى رَحْمَةً وَسَفِيهِنَا ﴿ رُحِمْنَا بِهِ إِذْ جَاءَ فِي لَيْلِ تِيهِنَا فَلَاحَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ غُرَّةُ الْفَجْرِ ﴾ فَلاَحَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ غُرَّةُ الْفَجْرِ ﴾

هُوَ الْجَوْهُ لَ الْفَرْدُ النَّفِيسُ بِلاَ امْتِرَا هُوَ الرُّوحُ وَالْأَكْوَانُ جِسْمٌ لَهُ انْبَرَى كَذَا الْجَلْقُ لَفْظُ وَهُ وَ مَعْنَى تَجَوْهُ رَا ﴿ رَوَيْنَا حَدِيثَا أَنَّهُ سِيِّدُ الْوَرَى كَذَا الْجَلْقُ لَفْظُ وَهُ وَ مَعْنَى تَجَوْهُ رَا ﴿ رَوَيْنَا حَدِيثَا أَنَّهُ سِيِّدُ الْوَرَى وَلَا اللهُ اللهُ مِنْ تَحْتِهِ يَسْرى ﴾ وأن لواءَ الرُّسْلِ مِنْ تَحْتِهِ يَسْرى ﴾

غَرَسْتُ مَدِيتِ الْهَاشِمِيِّ بِحِكْمَةٍ لأَجْنِي بِهِ جَنَّاتِ عَدْن بِهِمَّةٍ بِفَرَسْتُ مَدِيتِ الْهَاشِمِيِّ بِحِكْمَةٍ لأَجْنِي بِهِ جَنَّاتِ عَدْن بِهِمَّةٍ بِفَرْسُلُتُ كَانَت إلَى خَيْرِ أُمَّةٍ بِفَرْسُلُتُ كَانَت إلَى خَيْرِ أُمَّةٍ بِفَرْسُ عَلَى شَهْرٍ ﴾ وكَانَ لَهُ بالرُّعْبِ نَصْرٌ عَلَى شَهْرٍ ﴾

فَمَا زَالَ يَدْعُو رَبَّهُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِلَى أَنْ أَتَى جَبْرِيلُ مِنْ فَوْقِ حُجْبِهِ فَافْوَ وَجُبِهِ فَأَفْرَجَ عَنْهُ السَّقْفَ ثُمَّ سَرَى بِهِ ﴿ رَكَائِبُهُ شُدَّتُ إِلَى عَرْشِ رَبِّهِ فَأَفْرَجَ عَنْهُ السَّقْفَ ثُم سَرَى بِهِ ﴿ رَكَائِبُهُ شُدَّتُ إِلَى عَرْشِ رَبِّهِ فَأَفْرَ مَا الْفَحْر ﴾ فَهَذَا هُوَ الْفَحْرُ الْمُرَقَّى عَلَى الْفَحْر ﴾

خُصِصْنَا بِمَنْ نَصَّ الْكِتَابَ وَمَنْ تَلاَ وَأَفْضَلِ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مُرْسَلاً وَمَنْ كُلُ شَيْءٍ نَحْوَهُ قَدْ تَذَلَّلاً ﴿ رَئِيسٌ غَدَتْ رَايَاتُهُ تَحْرِقُ الْعُللاَ وَمَن كُلُ شَيْءٍ نَحْوَهُ قَدْ تَذَلَّلاً ﴿ رَئِيسٌ غَدَتْ رَايَاتُهُ تَحْرِقُ الْعُللاَ وَمَن كُلُ شَيءٍ نَحْوَهُ قَدْ تَذَلُلاً ﴿ وَئِيسٌ غَدَتْ رَايَاتُهُ تَحْرِقُ الْعُللاَ وَمَن كُلُ شَيءٍ النَّصْر ﴾ وقَدْ عُقِدَتْ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ بِالنَّصْرِ ﴾

عَجِبْتُ لأَهْلِ الْحُبِّ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ إِذَا لَهِ يَفُورُواْ دَهْرَهُهُمْ بِمَثُوبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ ﴿ رَحِيلاً رَحِيلاً يَا عُصَاةً لِطَيْبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ ﴿ رَحِيلاً رَحِيلاً يَا عُصَاةً لِطَيْبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ مَن الظّهْرِ ﴾ فَإِنَّ بِهَا الأَوْزَارَ تُرْمَى عَنِ الظّهْرِ ﴾

وَلاَ تَمْنَعُواْ عَنْهَا بِجَيْشِ مُعَدَّدِ وَلَوْ أَنَّ فِيهِ كُلَّ شَاوِ مُرَرَّدِ وَلاَ تَعْبَئُ وَا عَنْهَا بِقَوْمً مُفَنَّدِ ﴿ رَوَاحِلْنَا حُثْدُواْ لِقَبْرِ مُحَمَّدِ وَلاَ تَعْبَئُ وَا يَوْمًا بِقَدُ وَلَوْ أَنَّنَا نَمْشِي عَلَى لَهَبِ الْجَمْرِ ﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَمْشِي عَلَى لَهَبِ الْجَمْرِ ﴾

أَرَى الْقَلْبَ عَنْ طُرُقِ السَّعَادَةِ أَعْرَضَا وَلِلْغَلَىِّ جَهْلِاً وَالْفَسَدِ تَعَرَّضَا فَلُوبِي الْقَلْبَ عِنْ طُرُقِ السَّعَادَةِ أَعْرَضَا ﴿ رُزِئْتُ بِزَلاَّتٍ بِهَا الْعُمُلُ انقَضَى فَنُوبِي بِهَا الْعُمُلُ الْقَضَى فَوَاضَيْعَةَ الْعُمْرِ ﴾ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَشْفَعْ فَوَاضَيْعَةَ الْعُمْرِ ﴾

أَيَا نَفْسُ كَمْ تَطْغِى عَلَى عَلَى وَتَعْبَشِى تَتُوبِى نَهَارًا ثُمَّ بِاللَّيْلِ تَنْكُشِى وَكَمْ تَحْلِفِى بِالْهَاشِمِكِي وَتَحْنَشِى ﴿ رَجَائِكِ بِيهِ عَلَّقْتُهُ يَوْمَ مَبْعَشِى وَكَمْ تَحْلِفِى بِالْهَاشِمِكِي وَتَحْنَشِى ﴿ رَجَائِكِ بِيهِ عَلَّقْتُهُ يَوْمَ مَبْعَشِى وَكَمْ تَحْلِفِى بِالْهَاشِمِكِي وَتَحْنَشِى ﴿ رَجَائِكِ فَى أَمْرِى ﴾ إِذَا قُمْتُ بِالأَوْزَارِ قَدْ حِرْتُ فِى أَمْرِى ﴾

فَيَا عَيْنُ جُودِى بِالدُّمُوعِ وَسَحِّهَا عَلَى مَوْتِ نَفْسٍ قَبْلَ تَحْقِيقِ نُجْحِهَ نَدِيمُ الْمَعَاصِي فِي مَسَاهَا وَصُبْحِهَا ﴿ رَثَى لِي عَذُولِي مِنْ ذُنُوبِي وَقُبْحِهَا فَ مَسَاهَا وَصُبْحِهَا ﴿ رَثَى لِي عَذُولِي مِنْ ذُنُوبِي وَقُبْحِهَا فَالْمَدُعِ الْمَشْرِ ﴾ فَكَفَّرْتُهَا بِالْمَدْحِ فِي شَافِعِ الْحَشْرِ ﴾

أَسَأْتُ فَيَا نَفْسِى أَمَا آنَ تُحْسِنِى وَتَنْأَى عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَتَنْفَنِى فَبِالدِّينِ وَالْقَوْلِ الْفَصِيحِ تَزَيَّنِسى ﴿ نَجَا بِالتَّقَى قَوْمٌ نَجَاهً وَإِنَّنِسى فَبِالدِّينِ وَالْقَوْلِ الْفَصِيحِ تَزَيَّنِسى ﴿ نَجَا بِالتَّقَى قَوْمٌ نَجَاهً وَإِنَّنِسى فَبِالدِّينِ وَالْقَوْلِ الْفَصِيحِ تَزَيَّنِسى ﴿ نَجَا بِالتَّقَلَى قَوْمُ نَجَساةً وَإِنَّنِسى فَبِالدِّينِ وَالْقَرَى وَفِيهِ غِنَى فَقُرى ﴾ فقيرٌ مِنَ التَّقُوى وَفِيهِ غِنَى فَقُرى ﴾

# السزاى السوالي المساوي المساوي

سَلاَمٌ عَلَى مَنْ مَسَّ شَاةً أُمَّ مَعْبَدِ فَدَرَّتْ بِضَرْعٍ كَانَ قَبْلُ كَجُلْمُدِ وَأَحْيَا بَضَ مَلَ مَع فَضْلِ أَحْمَدِ وَأَحْيَا بَنِى سَلْمَانَ بَعْدَ التَّشَهُدِ ﴿ زِنُواْ فَضْلَ كُلِّ الرُّسْلِ مَعَ فَضْلِ أَحْمَدِ وَأَحْيَا بَنِى سَلْمَانَ بَعْدَ التَّشَهُدِ ﴿ زِنُواْ فَضْلَ كُلِّ الرُّسْلِ مَعَ فَضْلِ أَحْمَدِ وَأَخْيَا بَنِى سَلْمَانَ بَعْدَا لَتَسْمَهُ فَضْلِهِ مَ يَتَمَيَّنُ ﴾ تَرَوْا فَضْلَهُ عَنْ فَضْلِهِ مَ يَتَمَيَّنُ ﴾

لَقَدْ حَازَ فَضْلاً لِلْمَعَالِى فَاجْمَلاً وَعَايَنَ مُلْكًا لاَ يُحَدُّ فَا الْهَاقْبَلاَ عَلَى اللهِ فِي الْعُلاَ عَلَى اللهِ فِي طَاعَاتِ لِهِ وَتَبَتَّلَا ﴿ زَكَا قَدْرُهُ مَنْ ذَا يُحَاذِيهِ فِي الْعُلاَ عَلَى اللهِ فِي الْعُلاَ فَي اللهِ فِي الْعُلاَ فَي اللهِ فِي الْعُلاَ فَي اللهِ فِي الْعُلاَ فَي اللهِ فِي اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ وَاللهُ اللهِ فَي اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ ال

فَكَيْفَ وَلَوْ عَايَنْتَهُ يَوْمَ خَيْبَرَا بِرِيقَتِهِ قَدْ رَدَّ أَرْمَدَ أَحْدُورَا وَكَادُتُهُ مِنْهَا الْمَاءُ حَقَّا تَفَجَّرَا ﴿ زِيَادَتُهُ يَوْمَ الْمَزِيدِ عَلَى الْوَرَى تَكَفَّاهُ مِنْهَا الْمَاءُ حَقَّا تَفَجَّرَا ﴿ زِيَادَتُهُ يَوْمَ الْمَزِيدِ عَلَى الْوَرَى تَبِينُ إِذَا مَا بِالشَّفَاعَةِ يُفْرَدُ ﴾ تبينُ إذا مَا بالشَّفَاعَةِ يُفْرِدُ ﴾

يَسوه مِّ لِبَسدْ فِيهِ كَسْفُ عِدَائِهِ فَكُسلُ عَزِيسزٍ خَساضِعٌ لِعَلاَئِهِ وَيَوه مِّ لِبَسدُ فِيهِ لِعَلاَئِهِ وَيَوه مَئِسنٍ رُوائِهِ وَيَوه مَئِسنٍ رُوائِه وَيَوه مَئِسنٍ رُوائِه وَيَوه مَئِسنٍ رُوائِه وَكُسلُ نَهِ اللّه وَاللّه وَاللّ

لَـهُ الذُّنْسِ خُقًّا وَالْغَـزَالُ تَكُلَّمَـا وَصَخْرُ الصَّفَا أَثْنَـى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

وَمَا هُو إِلاَّ حَيْثُ كَانَ مُقَدَّمَا ﴿ زَعِيهُ بِتَعْجِيلِ الشَّفَاعَةِ عِنْدَمَا وَمَا هُو إِلاَّ حَيْثُ كَانَ مُقَدَّمَا فِي الْقِيَامَةِ تَعْجِزُ ﴾ أُولُو الْعَزْمِ عَنْهَا فِي الْقِيَامَةِ تَعْجِزُ ﴾

دَعَا الأَيْكَ لَبَّاهُ وَسَلَمَ وَانْثَنَى وَأَهْدَى لَهُ الرَّحْمَنُ قِطْفًا فَأَحْسَنَا وَخُيِّرَ فِي الدَّارِ الَّتِي هِي لِلْفَنَا وَخُيِّرَ فِي الدَّارِ الْتِي هِي لِلْفَنَا وَخُيِّرَ فِي الدَّارِ النَّقَا يَتَجَهَّرُ ﴾

تَجَافَى عَنِ الدُّنْيَا تَعَالَى عَلَى الأُفُسِقُ وَمَا كَانَ غَيْرَ الزُّهْدِ فِيهَا لَهُ خُلُسِقُ وَمَا كَانَ غَيْرَ الزُّهْدِ فِيهَا لَهُ خُلُسِقُ وَخَلَسِى ثَنِيَّاتِ الْمَفَسِاوِزِ وَالطُّسِرُقُ ﴿ زَخَارِفُ دُنْيَانَا لاَّحْمَسِدَ لَهُ تَسرُقُ وَخَلَسِى ثَنِيَّانًا لاَّحْمَسِدَ لَهُ تَسرُقُ وَخَلَاسِي وَلاَ كَانَ مِن شَيْءِ بِهَا يَتَحَيَّدُ ﴾

فَلَهُ يَلْتَفِتْ مِنْهَا لِشَهِ أَجَلَهُ وَكُلُّ كَثِيرٍ حَيْتُ يَفْنَى اسْتَقَلَّهُ وَكُلُّ كَثِيرٍ حَيْتُ يَفْنَى اسْتَقَلَّهُ تَنَازَّهَ عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ تَنَازَّهَ عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ تَنَازَّهُ عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ لَا تَنَازَّهُ عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ لَهُ وَهَادَتُهُ فِيهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ لَهُ وَعَادَ عُرْضَتْ لَهُ لَا عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ لَا عَنْهَا وَقَادٌ عُرِضَتْ لَهُ لَهُ وَلَيْ لَا يَانَ الْقَلْبَ لِلْحَقِّ مُبْرِزُ ﴾

تَجَنَّبَ عَنْهَا حِينَ عَايَنَ فِعْلَهَا بِمَنْ كَانَ مُعْتَزًّا بِتَقْطِيعِ وَصْلِهَا وَلَمَّا تَبَدَّتُ فِي وَحَلْهَا فَهُوهَا ﴿ زُيُوفًا رَأَى كُلَّ النَّقُودِ التِي لَهَا وَلَمَّا تَبَدَّتُ فِي وَمَنْ مِثْلُهُ فِي نَقْدِ دُنْيَا يُمَيِّذُ ﴾ وَمَنْ مِثْلُهُ فِي نَقْدِ دُنْيَا يُمَيِّذُ ﴾

لَقَدْ عَظَّمَ اللهُ النَّبِيُّ رَسُولَهُ وَأَعْدَمَ مِنْ بَيْنِ الأَنَامِ عَدِيلَهُ وَأَعْدَمَ مِنْ بَيْنِ الأَنَامِ عَدِيلَهُ وَأَعْهُرَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ دَلِيلَهُ ﴿ زَكِينٌ صَدُوقُ الْقَوْلِ أَيَّدَ قَوْلَهُ وَأَظْهَرَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ دَلِيلَهُ ﴿ زَكِينٌ صَدُوقُ الْقَوْلِ أَيَّدَ قَوْلَهُ وَأَظْهَرَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ دَلِيلَهُ مُ وَكِينًا لَهُ مَعْجِزُ ﴾ كِتَابٌ عَزِيزٌ بَاهِرُ النَّظْمِ مُعْجِزُ ﴾

سَلِطِيحٌ وَشِلْقٌ أَخْبَرَانَا بِمَوْلِلِهِ نَبِى الْهُدَى خَلِرْ الْأَنسَامِ مُحَمَّدِ بَلِي الْهُدَى خَلْرًا بِأَخْمَدِ بِلْ فَخْرًا بِأَحْمَدِ فَابَتْ الدُّنْيَا لِكُلِّ مُوَحِّدِ ﴿ زَهَتْ طَيْبَةٌ تَخْتَالُ فَخْرًا بِأَحْمَدِ

#### وَلِهُ لا وَفِيهَا قَبْرُهُ مُتَحَيِّنِ ﴾

وَحَقِّكَ إِنَّ الْعَيْسَ بِالْبُعْدِ مَا حَلاً وَلاَ أَنَسَا رَاضِ بِالتَّبَسَاعُدِ وَالْقِسَلاَ وَلاَ أَنَسَا رَاضِ بِالتَّبَسَاعُدِ وَالْقِسَلاَ وَلَكِنَّ هَذَا الْعَامَ إِنْ شَاءَ ذُو الْعُللاَ ﴿ زَجَرْنَا إِلَيْكَ الْعِيسَ نَطُوى بِهَا الْفَلاَ وَلَكِنَّ هَذَا الْعَلمَ أَنْ فَعُوى بِهَا الْفَلاَ نُحْوَ الشَّفِيعِ وَنَهْمِزُ ﴾ نُحَثْحِثُهَا نَحْوَ الشَّفِيعِ وَنَهْمِزُ ﴾

لِقَ بْرِ نَبِ عَظَ مَ اللهُ جِ لَهُ وَوَقَقَ لَهُ فَصْلًا وَأَنْجَ حَ قَصْدَهُ وَوَقَقَ لَهُ فَصْدَهُ وَوَقَقَ اللهُ وَاللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ وَعَلَمُ وَوَقَقَ اللهِ الْعِيسَ نَطْلُبُ رِفْدَهُ وَمَا هُو إِلاَّ حَيْثُ أَنْجَ الْعِيسَ نَطْلُبُ رِفْدَهُ فَا وَكُ لِ الْعَطَايَ الْمُجَهَّ رُبُ الْعَلَا وَكُ لَ الْعَطَايَ الْمُجَهَّ رُبُ الْعَلَا وَكُ لَ الْعَطَايَ الْمُجَهَّ رُبُ الْعَلَا وَكُ لَ الْعَطَايَ اللهُ عَلَي الْعَلَا وَكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

فَيَا سَابِحًا فِي وِزْرِهِ طُولَ عُمْرِهِ مَضَى الْعُمْرُ بِالْعِصْيَانِ مِنْكَ بِأَسْرِهِ فَلَا شَافِعٌ غَيْرَ النَّبِيِّ بِفَخْرِهِ ﴿ زَكَاةٌ عَلَى الأَبْدَانِ تَسْعَى لِقَبْرِهِ فَسِيرُواْ وَزُورُواْ وَالْغَنَائِمَ أَحْرِزُواْ ﴾ فسيرُواْ وَزُورُواْ وَالْغَنَائِمَ أَحْرِزُواْ ﴾

عَفَ اللهُ عَمَّنْ فِيهِ صَحَّحَ قَصْدَهُ وَهَامَ لِعَلْيَاهُ وَأَخْلَصَ وُدَّهُ وَهَا اللهُ عَمَّنْ فِيهِ صَحَّحَ قَصْدَهُ وَهَا اللهُ عَمَّنَ فِي اللهُ عَمَّنَ فِي اللهُ عَمَّنَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ والذُّنُوبَ وَعِنْدَهُ وَالسَّعَادَاتِ اللهُ عَمْدُ والذُّنُوبَ وَعِنْدَهُ صُنُوفُ الْمَعَالِى وَالسَّعَادَاتِ تُكْنَزُ ﴾

فَكَم ذَا التَّمَادِى يَا عُصَاةُ بِذَنْبِنَا عَصَيْنَا وَخَالَفْنَا زَمَانَا بِجَهْلِنَا وَخَالَفْنَا زَمَانَا بِجَهْلِنَا فَرَلْزَلْنَا الْجِبَالَ بِجُرْمِنَا جَهِلْنَا وَمَا خِفْنَا عُقُوبَا عُقُوبَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَلْمَا الْجَبَالَ بِجُرْمِنَا وَمَا خِفْنَا الْعَالَا الْعَالُ ﴾

لَقَدْ قَامَ يَدْعُو الله عِنْدَ اتِّجَاهِهِ الْمُتِدِةِ فِيسَى نَوْمِسِهِ وَانْتِبَاهِسِهِ إِلَى اللهُ عِنْدَابِ إِلَهِهِ ﴿ زَفِيرُ لَظَى عَنَّا يُسرَدُّ بِجَاهِهِ إِلَهِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَوَى أَحْمَدٍ فِى مُهْجَةِ الصَّبِّ عَرَّشَا فَكُلُّ فُوَادٍ فِي مَحَبَّتِهِ انْتَشَي هَوَى أَحْمَدٍ فِي مُهْجَةِ الصَّبِّ عَرَّشَا فَكُلُّ فُولَا مَفْصَلٌ بِالْجِسْمِ إِلاَّ بِهِ انْحَشَا ﴿ زَرَعْنَا لَهُ حَبَّ الْمَحَبَّةِ فِى الْحَشَا وَلاَ مَفْصَلُ بِالْجِسْمِ إِلاَّ بِهِ انْحَشَا ﴿ زَرَعْنَا لَهُ حَبَّ الْمَحَبَّةِ فِى الْحَشَا فَلاَ عُضْوَ إِلاَّ فِيهِ لِلْحُبِّ مَعْرَزُ ﴾ فَلاَ عُضْوَ إِلاَّ فِيهِ لِلْحُبِّ مَعْرَزُ ﴾

أَتَيْنَاكَ يَا خَسِيْرَ الأَنسامِ بِذَنْبِنَا سَكَارَى حَيَارَى مِنْ مَخَافَةِ رَبِّنَا وَلاَ سِيَّمَا مِثْلِسى فَإِنِّى فِي الْعَنَا ﴿ زَمَانِى رَمَانِى بِالذُّنُوبِ وَهَا أَنَا وَلاَ سِيَّمَا مِثْلِسى فَإِنِّى فِي الْعَنَا ﴿ زَمَانِى رَمَانِى بِالذُّنُوبِ وَهَا أَنَا لِيَهُمَا مَثْلِ سَيَّمَا مِثْلِيةٍ مُعْوِدُ ﴾ لِجَاهِكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مُعْوِدُ ﴾

أَرَى الْعُمْرَ مِنِّسَى بِسَالذُّنُوبِ تَفَرَّطَ وَلاَ عَمَسَلٌ يُنْجِسَى إِذَا مَسَالِكُ سَسَطَا فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِسَى إِذَا كُشِفَ الْغِطَ ﴿ وَهِ قُتُ بِزَلاَّتِي وَأُذْكِرْتُ فِى الْخَطَا ﴿ وَهِ تَعْدَ بِزَلاَّتِي وَأُذْكِرْتُ فِى الْخَطَا فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِلَّ فِي الْخَطَا فَيَعُ الْمُعَزَّزُ ﴾ فَخُذْ بِيَدِى أَنْتَ الشَّفِيعُ الْمُعَزَّزُ ﴾



لأَحْمَدَ قَلْبِسَى لاَ يَقَسَرُ قَسِرَارُهُ وَكَيْفَ وَقَدْ أَبْطَا عَلَى مَسزَارُهُ أَنْ الْأَحْمَدُ أَبْطَا عَلَى مَسزَارُهُ أَنْ الْأَرْبِي إِذَا مَا الْقَلْبُ عَسزَ اصْطِبَارُهُ ﴿ سَلاَمٌ سَلاَمٌ لاَ يُحَدُّ انْتِشَارُهُ أَنْ اللهُ نُورٌ يَزِيدُ عَلَى الشَّمْسِ ﴾ عَلَى مَنْ لَهُ نُورٌ يَزِيدُ عَلَى الشَّمْسِ ﴾

لَهُ مَقْعَدُ يَعْلُو عَلَى كُلِّ مَقْعَدِ بِجَنَّاتِ عَدْن عِنْدَ رَبِّ مُمَجَّدِ فَيَا مَعْشَرَ الْعُشَاقِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ ﴿ سَلُواْ زُمْرَةَ الأَمْلاَكِ عَنْ عَرْشِ أَحْمَدِ فَيَا مَعْشَرَ الْعُشَاقِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ ﴿ سَلُواْ زُمْرَةَ الأَمْلاَكِ عَنْ عَرْشِ أَحْمَدِ وَكَيْفَ جَلَوْهُ فِي السَّمَاء عَلَى الْكُرْسِي﴾

وَكَيْسَفَ تَعَسَالَى لِلْمَعَسَالِي يَجُوزُهَسَا وَكَيْفَ لَهُ الْجَنَّاتُ تُهْدَى كُنُوزُهَا

عَرَائِسُ فَخْرٍ لِلْحَبِيسِ بُرُوزُهُ لَا اللهِ سَمَاءً وَأَفْلاَكُ وَحُجْبًا يَجُوزُهَا وَحُجْبًا يَجُوزُهَا وَحُجْبًا يَجُوزُهَا وَاللهُ اللهُ الله

كَذَا أَرْفُلاً تُتْلَى الْمَعَالِى لِمَنْ سَمَا وَمَنْ جَعَلَ الْمِعْرَاجَ لِلْوَحْيِ سُلَمَا وَكَانَ لَهُ جَبْرِيلُ صَاحِبُ عِنْدَمَا ﴿ سَرَى وَسَمَا يَبْغِى السُّمُوَّ إِلَى السَّمَا وَكَانَ لَهُ جَبْرِيلُ صَاحِبُ عِنْدَمَا ﴿ سَرَى وَسَمَا يَبْغِى السُّمُوَّ إِلَى السَّمَا فَسُرَّ بِمَا لاَقَاهُ فِي حَضْرَةِ الْقُدْس ﴾

لَهُ شَاهِدٌ عَـدُلٌ مِـنَ الْوَحْـي بِالْهَنَـا يُبَشِّـرُهُ بِالسُّـوُّلِ وَالْقَصْـدِ وَالْمُنَـى فَهَـذَا هُـوَ الْمُقْصُودُ مِنْ خَلْـقِ رَبِّنَا ﴿ سَلِيلُ خَلِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ قَـدْ دَنَـا فَهَـذَا هُـوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْـقِ رَبِّنَا ﴿ سَلِيلُ خَلِيـلُ خَلِيـلِ اللهِ اللهِ قَـدْ دَنَـا وَجَاءَ النّدَا مِنْ بَارِئِ الإِنْسِ بِالأُنْسِ ﴾

لَقَدْ رَضِى الرَّحْمَنُ عِنْدَ رِضَائِهِ وَبَساهَى جَمِيهِ الأَنْبِيَا بِبَهَائِهِ وَلَمَّا تَنَاهَى فِي الأَنْبِيَا بِبَهَائِهِ وَلَمَّا تَنَاهَى فِي مَحَلِ عَلاَئِهِ وَلَمَّا تَنَاهَى فِي فَوْقَ سَمَائِهِ وَلَمَّا تَنَاهَى فِي مَحَلِ عَلاَئِهِ فَوْقَ سَمَائِهِ فَيْ الْأَمْلاَكِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ

وَمَا زَالَ مِنْ مُوسَى إِلَى الْعَرْشِ طَائِعًا يُخَفِّفُ عَنَّا فِى الصَّلاَةِ مَوَاضِعاً وَمَا زَالَ مِنْ مُوسَى إِلَى الْعَرْشِ طَائِعًا يُخَفِّفُ عَنَّا فِى حَضْرَةِ الْقُدْسِ خَاضِعًا ﴿ سَعَادَتُنَا أَنْ رُدَّ بِالْبِشْرِ رَاجِعًا وَيَدْعُو لَنَا فِى حَضْرَةِ الْقُدْسِ خَاضِعًا ﴿ سَعَادَتُنَا أَنْ رُدَّ بِالْبِشْرِ رَاجِعًا وَيَدْعُو لَنَا فَي الْخَمْسِ ﴾ وَمِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ الصَّلاَةِ إِلَى الْخَمْسِ ﴾

سَمَتْ هِمَّةُ الْمُخْتَارِ فِى كُلِّ مَقْصِدِ إِلَى جَوْهَرِ الأُخْرَى تَرُوحُ وَتَغْتَدِى وَلَے مُوهَدِ الأُخْرَى تَرُوحُ وَتَغْتَدِى وَلَے مُ يَلْتَفِتْ يَوْمًا إِلَى الْعَرَضِ الرَّدِى ﴿ سَمَاوَتُهُ أَمْسَتْ فَضَائِسَلُ أَحْمَدِ وَلَا مَنْ يَوْمًا إِلَى الْعَرَضِ الرَّدِى ﴿ سَمَاوَتُهُ أَمْسَتْ فَضَائِسَلُ أَحْمَدِ وَلَا مَنْ يَعْفَظُ وَلاَ دَرْسِ ﴾ فَوَاللهِ مَا تُحْصَى بِحِفْظٍ وَلاَ دَرْسٍ ﴾

فَمَنْ يُحْصِى وَقْعَ الْقَطْرِ وَالرَّمْلِ فِى الْفَلاَ وَكَيْلُ الْبِحَارِ الزَّاخِرَاتِ مَسِعَ الْكَلاَ فَضَائِلُهُ أَعْلَى وَحَسْبُكَ مَن عَسلاً ﴿ سَمَا وَعَلاَ ذَاكَ الْحَبِيبُ إِلَى الْعُلاَ

### لَهُ فِي الْمَعَالِي أَيْنَعَ الأَصْلُ وَالْغَرْسُ ﴾

جَمِيلٌ وَعَنْ كُلِّ الْعُيُوبِ مُطَهَّرُ لَهُ مَنْظَرٌ يُسْبِى الْعُقُولَ وَيَجْبِرُ بَرِيلٌ وَعَنْ كُلِّ الْعُيُوبِ مُطَهَّرُ لَهُ مَنْظَرٌ يُسْبِى الْعُقُولَ وَيَجْبِرُ بَدِيعُ صِفَاتِ الْحُسْنِ بَدْرٌ مُصَوَرً ﴿ سِرَاجٌ مُنِسِيرٌ شَاهِدَ وَمُبَشِّرُ بَدِيعُ صِفَاتِ الْحُسْنِ بَدْرٌ مُصَدِيرٌ الْجِنْسِ ﴾ أَرَى فَضْلَ كُلِّ الرُّسْلِ فِي وَاحِدِ الْجِنْسِ ﴾

غَدَا مُنْتَهَى الآمَالِ وَالسُّؤْلِ وَالرَّجَا فَلِلَّهِ كَمْ هَمْ عَنِ الْخَلْقِ فَرَّجَا فَلِلَّهِ كَمْ هَمْ عَنِ الْخَلْقِ فَرَّجَا فَمَنْ مِثْلُهُ يَا صَاحِ فِى الْفَصْلُ وَالْحِجَا ﴿ سَنَا وَجْهِهِ إِنْ لاَحَ فِى غَيْهَبِ الدُّجَى فَمَنْ مِثْلُهُ يَا صَاحِ فِنْ لَبْسِ ﴾ تَرَى الْبَدْرَ هَلْ فِى الْبَدْرِ يَا صَاحِ مِنْ لَبْسِ ﴾

لَقَده مَنْطِقٌ عَدْبٌ فَنَاهِيكَ نَاطِقَ الشَّرِافَا كِرَامًا مُعْجِزَاتٍ خَوَارِقَا لَكَ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقَا اللهِ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقَا لَهُ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقًا لَهُ مَنْ اللهُ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقًا لَهُ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقًا لَهُ مَنْ اللهُ مَنْ كَانَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ كَانَ فِي اللهُ اللهِ اللهُ ال

بِأُوْصَافِهِ عَمَّا سِوَى اللهِ نَلْتَهِى فَنَحْنُ بِهِ فِي نُوْهَهِ وَتَفَكَّهِ وَنَفَكُهِ وَنِلْنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى الْخُلْدِ يَنْتَهِى وَنِلْنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى الْخُلْدِ يَنْتَهِى وَنِلْنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى الْخُلْدِ يَنْتَهِى وَالْمُنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى الْخُلْدِ يَنْتَهِى وَالْمُنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى الْخُلْدِ يَنْتَهِى وَالْمُنَا بَرْسِى ﴾ وَلاَ بُدَّ فِي عَدْنِ مَرَاكِبُنَا تَرْسِى ﴾

بِجَاهِ نَبِ مَظَّمَ اللهُ شَالُهُ شَاوَهُ بِحَقِّكُمُو فَاحْذُواْ مَدَى الدَّهْرِ حَذُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ وَنَجُوهُ فَاحْذُوهُ فَنَسَا أَنَّنَا الشَّوْقُ نَحْوَهُ فَرَادَى حَيَارَى هَزَّنَا الشَّوْقُ نَحْوَهُ وَنَجُوهُ فَا اللَّهُ وَنَسَى بِدُنْيَا وَلاَ رَمْسٍ ﴾ فَلَسْنَا لَهُ نَنْسَى بِدُنْيَا وَلاَ رَمْسٍ ﴾

فَمَهْ يَا عَذُولِى لاَ تُطِلْ فِى تَفَنَّدِى وَكُنْ عَاذِرًا لِى فِى هَوَاهُ وَمُسْعِدِى وَدَعْنِى أَنَادِى يَا حَبِيبِى وَسَيِّدِى ﴿ سَمِيرِى سَامِرْنِى بِمَدْحِ مُحَمَّدِ وَدَعْنِى أَنَادِى يَا حَبِيبِى وَسَيِّدِى ﴿ سَمِيرِى سَامِرْنِى بِمَدْحِ مُحَمَّدِ فَدَعْنِى أَنْسَادِى يَا مَدْحِ مُحَمَّدِ فَقَدْ فَاقَ عِنْدِى لَيْلَةَ الْعُرْسِ مَعْ عُرْسِى ﴾

تَرَى هَلْ مُعِينٌ لِى عَلَى وَلَهِى بِهِ وَنَارُ فُسؤَادِى بِسالْهُوَى وَلَهِيبِهِ أَنَادِى هِالْمُوَى وَلَهِيبِهِ أَنَادِى إِذَا مَا زَادَنِى حُرَقِى بِهِ ﴿ سَلاَ كُلُّ مَنْ يَهْوَى وِدَادَ حَبِيبِهِ أَنَادِى إِذَا مَا زَادَنِى حُرَقِى بِهِ ﴿ سَلاَ كُلُّ مَنْ يَهْوَى وِدَادَ حَبِيبِهِ أَنَادِى إِذَا مَا زَادَنِى إِذَا مَا زَادَ عَلَى أَمْسٍ ﴾ وَحُبِّى لَهُ فِي الْيَوْمِ زَادَ عَلَى أَمْسٍ ﴾

وَقَلْبِ مَ مَتْعُوبٌ عَسَى أَنْ يُرِيحَ فَ وَدَمْعِى بِالْوُجْدَانِ حُبِّى يُبِيحُ فَ وَقَلْبِى مَتْعُوبٌ مَتْعُوبٌ عَسَى أَنْ يُرِيحَ فَ وَدَمْعِى بِالْوُجْدَانِ حُبِّى يُبِيحُ فَ فَكَمْ ذَا أُنَادِى حِينَ أَنْشِقُ رِيحَ فَ ﴿ سَعِدْتُ مَ بِهِ يَا زَائِرِينَ ضَرِيحَ فَ فَكَمْ ذَا أُنسادِى حِينَ أَنْشِقُ بِهِ يَوْمَ الْمَعَادِ مِنَ الرِّجْسِ ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ فُرْتُهِ بِأَشْرِيهِ بِأَشْرِيهِ تُرْبَةٍ وَمَرَّغْتُمُ وَمِنْ فَوْقِهَا كُلَّ شَيْبَةٍ وَزِلْتُمْ مِنَ التَّشْرِيفِ أَعْظَمَ رُتْبَةٍ ﴿ سَلِمْتُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِأَكْنَافِ طَيْبَةٍ وَزِلْتُمْ مِنَ التَّشْرِيفِ أَعْظَمَ رُتْبَةٍ ﴿ سَلِمْتُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِأَكْنَافِ طَيْبَةٍ وَوَلِلْتُمْ وَأَصْبَحْتُم بِأَكْنَافِ طَيْبَةٍ أَوْ يُمْسِي﴾ فَطُوبَى لِمَنْ يَضْحَى بِطَيْبَةَ أَوْ يُمْسِي﴾

فَيَا شُؤْمَ حَظِّى لَيْتَنِى كُنْتُ فِيكُمُو أَحُطُّ ذُنُوبِى ثُسمَّ أَرْحَالُ مَعْكُمُ وَلَكِنْ أَنَا الْمَطْرُودُ عَنْكُمْ وَهَاكُمُو ﴿ سَعَيْتُمْ إِلَيْهِ لِمْ تَخَلَّفْتُ عَنْكُمُ وَلَكِنْ أَنَا الْمَطْرُودُ عَنْكُمْ وَهَاكُمُو ﴿ سَعَيْتُمْ إِلَيْهِ لِمْ تَخَلَّفْتُ عَنْكُمُ وَلَكِنْ أَنَا الْمَطْرُودُ عَنْكُمْ وَهَاكُمُو ﴿ سَعَيْتُمْ حَبْسِى ﴾ أَظُنُّ ذُنُوبِي أَوْجَبَتْ عَنْكُمْ حَبْسِي ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ لَمَّا جَلَيْتُمْ عَرُوسَكُمْ مَدَائِحُهُ تَنْفِى سَرِيعًا عُكُوسَكُمْ غَرَسْتُمْ أَلاَ فَاجْنُوا بِحَقِّ غُرُوسَكُمْ ﴿ سَرَيْتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نَفُوسَكُمْ عَرَسْتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نَفُوسَكُمْ فَرَسْتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نَفُوسَكُمْ وَبِعْتُمْ النَّفِيسَةَ بالْبَحْس ﴾ وَبعْتُ أَنَا نَفْسِى النَّفِيسَةَ بالْبَحْس ﴾

أَتُـوبُ إِذَا فَكَـرْتُ بِالذَّنْبِ سَاعَةً وَأَحْسَبُ عِصْيَانِي بِجَهْلِــيَ طَاعَـةً جَهِلْـتُ وَقَدَّمْـتُ الذَّنُـوبَ بِضَاعَـةً ﴿ سُؤَالِـيَ مِسَنْ خَيْـرِ الأَنَـامِ شَفَاعَةً جَهِلْـتُ وَقَدَّمْـتُ الذَّنَـوبَ بِضَاعَــةً ﴿ سُؤَالِـيَ مِسَنْ خَيْـرِ الأَنَـامِ شَفَاعَةً إِلَى عَنْ نَفْسٍ ﴾ إذا مَا أَتَتْ نَفْسٌ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسٍ ﴾

# حرف الشين المالية الما

مَسرَرْتُ بِأَكْنَافِ الْعَقِيتِ بِعُصْبَةٍ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صِدْقُ مَحَبَّةٍ يُسَادُونَ لَمَّا عَايَنُوهُ بِتُرْبَةٍ ﴿ شُعَاعًا بَدَا لِلْهَاشِمِيّ بِطَيْبَةٍ يَنَادُونَ لَمَّا عَايَنُوهُ بِتُرْبَةٍ ﴿ شُعَاعًا بَدَا لِلْهَاشِمِيّ بِطَيْبَةٍ مِلْمُ اللهِ الْجَنَّ وَالإِنْسَ وَالْفَرْشَا ﴾ فساق إلَيْهِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَالْفَرْشَا ﴾

فَنُسورُ الْهُسدَى مِسنْ نُسورِهِ يَتَوَقَّسلُ وَشَمْسُ الضُّحَى مِنْ نُورِهِ لَيْسَ تَخْمَدُ وَإِنْ لاَحَ صُبْحٌ قُلْتُ إِذْ جَاءَ يُرْشِسدُ ﴿ شُمُوسٌ تَبَدَّتْ أَمْ تَجَلَّى مُحَمَّدُ وَإِنْ لاَحَ صُبْحٌ قُلْتُ إِذْ جَاءَ يُرْشِسدُ ﴿ شُمُوسٌ تَبَدَّتْ أَمْ تَجَلَّى مُحَمَّدُ وَإِنْ لاَحَ صُبْحٌ قُلْسَى ﴾ فَأَضْحَتْ لَنَا الأَنْوَارُ مِنْ وَجْهِهِ تَغْشَى ﴾

لَقَدُ فَضَّلَ اللهُ النَّبِسَىَّ وَدِينَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ أَمِينَ فَكُلُّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَرْتَضُونَهُ فَكُلُّ اللهِ عَرْشَا ﴾ فَنُورُ رَسُولِ اللهِ قَدْ بَلَغَ الْعَرْشَا ﴾

وَأَضْحَى لَهُ فِى الْعَرْشِ نُورٌ مُؤيَّدُ إِلَى جَاهِهِ الْعَاصِى يَمِيلُ ويَقْصِدُ وَأَضْحَى لَهُ فِي الْعَرْقِ الْعَلَى الْعَلَى وَيَقْصِدُ لَعَسَلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمَدُ لَعَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

تَرى جُودَهُ فِى الْحَشْرِ عَالَ وَفَضْلَهُ لأَنَّ إِلَهَ الْعَسَرْشِ أَظْهَرَ عَدْلَهُ قَرَى جُودَهُ فِى الْحَشْرِ عَالَ وَفَضْلَهُ لأَنَّ إِلَهُ الْعَسَرْشِ أَظْهَرَ عَدْلَهُ فَمَا اللهُ مِثْلَهُ فَمَا اللهُ مِثْلَهُ فَمَا اللهُ مِثْلَهُ فَمَا اللهُ مِثْلَهُ أَنْدَى رَسُولاً وَلاَ أَنْشَا ﴾ وَلاَ أَنْشَا ﴾ وَلاَ أَنْشَا ﴾

بِهِ اللهُ أَجْلَى عَنْ عُيُونِ الْوَرَى الْقَذَى وَنَجَّاهُمُو مُسذْ كَسانَ بِساللهِ لاَئِسذَا

لِيُذْهِبَ عَنَّا جُمْلَدَةَ الْهَسَمِّ وَالأَذَى ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ مِنْهَا لَنَا كَانَ مُنْقِدُا فَيُلْمَةٍ تَغْشَى ﴾ وَأَخْرَجَنَا لِلنُّورِ مِنْ ظُلْمَةٍ تَغْشَى ﴾

لأَفْضَلِ مَنْ لَبَّى وَطَافَ وَأَحْرَمَا وَمَنْ لَبِسَ الْقُمْصَانَ ثُمَّ تَعَمَّمَا وَمَنْ لَبِسَ الْقُمْصَانَ ثُمَّ تَعَمَّمَا وَمَن الْفُصَلِ مَن أَمْسَى يُمَثَّى عَلَى السَّمَا وَمَن ارْتَدَى بِالْبُرْدِ ثُمَّ تَخَتَّمَا ﴿ شُغِفْنَا بِمَنْ أَمْسَى يُمَثَّى عَلَى السَّمَا وَمَد مُهِّدَت خُلْفَ الْحِجَابِ لَهُ فَرْشَا ﴾

صَلاَتِ عَلَيْ الْحُبِّ لِي فِيهِ نِيَّةٌ وَمَدْحِي لَهُ بِالْحُبِّ لِي فِيهِ نِيَّةٌ وَمَلاَتِي عَلَيْ لِي فِيهِ نِيَّةٌ وَمَلاَتِي لَهُ بِالْحُبِّ لِي فِيهِ نِيَّةٌ وَمَلاَتِي لِي الْحُبِّ وَحَشْيَةٌ وَمَلاَتِي لِي الْعَرْبُ وَخَشْيَةٌ وَمَلاَعَيْرَهُ أَتْقَى لِرَبِّ وَلاَ أَخْشَى ﴾ فلا غَيْرَهُ أَتْقَى لِرَبِّ وَلاَ أَخْشَى ﴾

أَحَادِيثُ إِذْنُ لَنَا فِسَى انْشِسِرَاحِنَا شَفَاءٌ وَنُسُورٌ سُطِّرَتٌ فِسَى صِحَاحِنَا فَمَسِنْ مِثْلُسَهُ فِسَى طِبِّهِ لِجِرَاحِنَا ﴿ شَفِيتَ عَلَيْنَا مُؤْثِسِرٌ لِصَلاَحِنَا فَمَسَنْ مِثْلُسَهُ فَسَى طِبِّهِ لِجِرَاحِنَا ﴿ شَفِيتَ عَلَيْنَا مُؤثِثِ لِصَلاَحِنَا فَمَ مَثْلُكَ الْبَعْنَ وَالْفَحْشَا ﴾ يَوَدُّ لَنَا أَنْ نَتُرُكَ الْبَعْنَ وَالْفَحْشَا ﴾

تَجَافَى عَنِ الإِعْرَاضِ وَالْهَجْرِ وَالْجَفَا تَوكَّلْ عَلَيْهِ فِى الْأَمُورِ وَقَدْ كَفَا نَبِكَ عَلَيْنَا الْإِحْسَانُ وَالْجُودُ وَالْوَفَا نَبِكَ عَلَيْنَا الْإِحْسَانُ وَالْجُودُ وَالْوَفَا نَبِكَ عَلَيْنَا الْإَحْسَانُ وَالْجُودُ وَالْوَفَا لَيْسَانُ وَالْجُودُ وَالْوَفَا لَيَا اللَّهُ الْإَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْمَنْشَا ﴾ لَقَدْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْمَنْشَا ﴾

لَقَسِدْ جَعَسِلَ اللهُ النّصيحَسةَ فَنَسِهُ وَخَلَّصَ مِنْ مَاءِ الْكُسدُورَةِ ذِهْنَهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ خُونُ مسنَ الْفَقْرِ أَمْنَسهُ ﴿ شَبِيسةٌ بِهِ وَبْلُ السَّحَسابِ وَإِنَّهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ خُونُ مسنَ الْفَقْرِ أَمْنَسهُ ﴿ شَبِيسةٌ بِهِ وَبْلُ السَّحَسابِ وَإِنَّهُ

### لَيُعْطِى وَلاَ فَقْرًا يَخَافُ وَلاَ يَخْشَى ﴿

وَكَيْفَ يَخَافُ الْفَقْرَ مِنْ بَعْدِ مَا ذَنَا إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى نَالَ مِنْ رَبِّهِ الْمُنَى أَقَدَا إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى نَالَ مِنْ رَبِّهِ الْمُنَى أَقَدَامَ بِسِهِ يَدْعُسو وَيَسْأَلَهُ لَنَا ﴿ شَفَاعَتُهُ يَرْجُو الْمُسِىءُ الذِى جَنَى أَقَدَامَ بِلَا ثُمَ وَالْفَحْشَا ﴾ نَهَارًا وَلَيْلاً يَكْسِبُ الإِثْمَ وَالْفَحْشَا ﴾

غَنِ الْبَابِ مَطْرُودٌ لِمَا كَانَ خَلَّطَا عَلَى نَفْسِهِ بِالذَّنْبِ جَارَ وَأَفْرَطَا وَلَيْ الْخَطَا وَلَتْ وَشَابَ عَلَى الْخَطَا وَلَتْ وَشَابَ عَلَى الْخَطَا وَلَتْ وَشَابَ عَلَى الْخَطَا وَلَتْ النَّعْشَا ﴾ وَأَحْمَدَ يَرْجُو عِنْدَمَا يُودَعُ النَّعْشَا ﴾

بِهِ عُذْتُ أَرْجُو مِنْ ذُنُوبِسَى تَخَلُّصَا فَقَدْ غَمَّنِى دَهْرِى بِوِزْرِى وَغَصَّصَا وَعَيْشِسَى بَتَكُسرَارِ الْمَعَاصِسَى تَنَغَّصَا ﴿ شَقَقْتُ الْعَصَا فَارْحَمْ بِفَضْلِكَ مَنْ عَصَا مَرِيضُ ذُنُوبٍ أَكْثَرَ الْقُبْحَ وَالْفَحْشَا﴾ مَرِيضُ ذُنُوبٍ أَكْثَرَ الْقُبْحَ وَالْفَحْشَا﴾

جَعَلْتُ الْمَعَاصِي طُولَ عُمْرِى دَيْدَنِي وَطَرْفِي أَبَى عَنْ قُبْحِ فِعْلِي يَنْتَنِى وَطَرْفِي أَبَى عَن قُبْحِ فِعْلِي يَنْتَنِى وَلَا الْعَدَى قَلْبِي عَلَى وَهَزَّنِي ﴿ شَكُونَ ثُنُوبِي لِلشَّفِيسِعِ وَإِنَّنِي وَلَنَّنِي وَلَمَّا اعْتَدَى قَلْبِي عَلَى قَلْبِي إِذَا ذُكِرَتْ يَغْشَى ﴾

يَكَادُ عَلَى قَلْبِي إِذَا ذُكِرَتْ يَغْشَى ﴾

فَوَاهِاً لِنَفْسِى يَوْمَ تَبْدُو فَضِيحَتِى خُرُوجِى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا نِلْتُ بُغْيَتِى فَوَا حَسْرَتِى يَوْمَ الْحِسَابِ وَخَجْلَتِى ﴿ شَقِيتُ بِطَرْفٍ بَاتَ أَعْشَى بِزَلَّتِى فَوَا حَسْرَتِى يَوْمَ الْحِسَابِ وَخَجْلَتِى ﴿ شَقِيتُ بِطَرْفُ مِنْ اللهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴾ فَذَارِكُ رَسُولَ اللهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴾

حَلِيفَ ذُنُوبٍ سُطِّرَتْ فِى جَبِينِهِ قَضَاهَا عَلَيْهِ اللهُ عَدُلاً لِحَيْنِهِ فَكَمْ ذَا يُوارِى وَهُو طُولَ سِنِينِهِ ﴿ شَرَى عَرَضَ الدُّنْيَا الْمَعِيبَ بِدِينِهِ فَكَمْ ذَا يُوارِى وَهُو طُولَ سِنِينِهِ ﴿ شَرَى عَرَضَ الدُّنْيَا الْمَعِيبَ بِدِينِهِ وَكُمْ ذَا يُوارِى وَقَدْ جَاءَكَ الْمَعْبُونُ يَلْتَمِسُ الأَرْشَا ﴾

أَرَى الْعُمْرَ فِيمَا يُسْخِطُ اللهَ قَدْ فَنِى وَجَاهُ النَّبِ مِى الْهَاشِ مِى يَعُمُّنِ مِى الْهُاشِ مِى يَعُمُّنِ مَى الْهُاشِ مِى يَدَيْكَ وَإِنْنِ مَ فَرُبَّ مُسِىءٍ يَرْتَجِى فَضْلَ مَ مُحْسِنِ ﴿ شِفَا كُلِّ عَاصٍ فِى يَدَيْكَ وَإِنْنِ مَ فَرُبُ مُسِيءٍ يَرْتَجِى فَضْلَ مِنَ الْعِصْيَانِ مُتَّجِعُ الأَحْشَا ﴾ مريض مِن الْعِصْيَانِ مُتَّجِعُ الأَحْشَا ﴾

أهِيهُ إِذَا نَهَ الْحَمَهُ بِذِكْرِكُهُ وَأَقْطَعُ دَهُرِى طُولَ عُمْرِى بِاسْمِكُمْ وَأَقْطَعُ دَهُرِى طُولَ عُمْرِى بِاسْمِكُمْ وَأَسْها اللهُ أَمْرَاضِى بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمْ وَأَسْها اللهُ أَمْرَاضِى بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمْ وَأَسْها اللهُ أَمْرَاضِى بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمْ وَأَسْها لَهُ أَمْرَاضِى بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمُ وَأَسْها مَمْشَى ﴿ وَيَسَّرِ لِى الْبَارِى لِتَقْبِيلِهَا مَمْشَى ﴾

تُرَى تَسْمَحُ الدُّنْيَا بِلَشْمِ ضَرِيجِكُمْ لأَحْظَى غَدًا يَا سَادَتِى بِصَحِيحِكُمْ فَمَا أَنَا إِلاَّ مُلْدُ سَكِرْتُ بِرِيجِكُمْ ﴿ شَلَادُتُ إِزَارِى مُنْشِئَا لِمَدِيجِكُمْ فَمَا أَنَا إِلاَّ مُلَدُ سَكِرْتُ بِرِيجِكُمْ عَلَى الْمَدْحِ وَالإِنْشَا﴾ أريدُ الْجَزَا مِنْكُمْ عَلَى الْمَدْحِ وَالإِنْشَا﴾



نَظَمْتُ مَدِيتِ الْهَاشِمِيِّ بِنِيَّةٍ وَحُسْنِ قَوَافٍ فِي مَعَانِ زَكِيَّةٍ فَظُمْتُ مَدِيتِ مَعَانٍ زَكِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدَاحٍ عَوالٍ جَلِيَّةٍ ﴿ صَالاَةٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَى تَحِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدَاحٍ عَوالٍ جَلِيَّةٍ ﴿ صَالاَةٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَى تَحِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدَاحٍ عَلَى مُشْبِعِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ مِنَ الْقُرْصِ

عُكَاشَدةُ فِي بَدُر رَوَى بِخُلاَصَدةٍ إِذَا أَعْطَاهُ عُودًا صَارَ سَيْفَ حِيَاصَةٍ وَمَا هُوَ إِلاَّ فِي الْوَرَى ذُو اخْتِصَاصَةٍ ﴿ صَبُورٌ شَكُورٌ مُؤْثِرٌ فَي خَصَاصَةٍ وَمَا هُوَ إِلاَّ فِي الْوَرَى ذُو اخْتِصَاصَةٍ ﴿ صَبُورٌ شَكُورٌ مُؤْثِرٌ فَي خَصَاصَةٍ يَبِيتُ وَيَضْحَى ثُمَّ يَطُوي عَلَى خَمْصِ ﴾ يَبِيتُ ويَضْحَى ثُمَّ يَطُوي عَلَى خَمْصِ ﴾

لَهُ مُعْجِزَاتٌ فِي الصَّبَاحِ وَفِي الْمَسَا أَشَارَ إِلَى الزَّيْتُونِ بِالنُّورِ فَاكْتَسَا

وَسَامَحَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْهِ وَمَسَا قَسَا ﴿ صَفُوحٌ حَلِيمٌ لاَ يُؤَاخِذُ مَنْ أَسَا وَسَامَحَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْهِ وَمَا قَسَا ﴿ عَلَيْهِ بِمُقْتَصِ ﴾ وَلاَ هُوَ مِنْ جَانِ عَلَيْهِ بِمُقْتَصٍ ﴾

رَفِيعُ النُّرَى مَا ضَلَّ قَطُّ وَمَا غَوَى وَلاَ قَالَ يَوْمًا لاَ وَلاَ مَالَ لِلْهَوَى عَنْ هَوَى عَنْ هَوَى عَنْ هَوَى عَنْ هَوَى عَنْ هَوَى كَاللهِ بِالْوَحْيِ الْبَهْ بِالْوَحْيِ الْبَهْ فِي مُحْكَمِ النَّصِ ﴾ كَذَلِكَ قَالَ اللهُ فِي مُحْكَمِ النَّصِ ﴾

لَـهُ الْقَمَـرُ انْشَـقَّ الشَّتِيَاقًا لِقُرْبِهِ كَمَا الْبِئْرُ أُلْفَـى مَـاؤُهُ فَـوْقَ رَحْبِهِ فَحَيَّاهُ مِنْهُ الطُّفْلُ مَـا بَيْنَ صَحْبِهِ ﴿ صَـوَانٌ عَـنِ الدُّنْيَا مُنِيبٌ لِرَبِّهِ فَحَيَّاهُ مِنْهُ الطُّفْلُ مَا بَيْنَ صَحْبِهِ ﴿ صَـوَانٌ عَـنِ الدُّنْيَا مُنِيبٌ لِرَبِّهِ فَحَيَّاهُ مِنْهُ الطُّهُ المُهَيْمِنَ ذُو حِرْصٍ ﴾ عَلَى كُلِّ مَا يُرْضِي الْمُهَيْمِنَ ذُو حِرْصٍ ﴾

حَمَى الدِّينَ عَنْ تَبْدِيلِهِ بِمُهَنَّدِ وَنَجَّى مِنَ النَّيرَانِ كُلَّ مُوَحِّدِ فَلَا النِّيرَانِ كُلَّ مُوَحِّدِ فَلَالِهَ الرُّسْلِ حِيزَتْ لأَحَمْدِ فَلَا الرُّسْلِ حِيزَتْ لأَحَمْدِ فَلَا اللَّسْلِ حِيزَتْ لأَحَمْدِ بَتَكْلِيمِهِ فِي حَضْرَةِ الْقُلْسِ مُخْتَصِّ

لَئِنْ مَسَّ صَدْرًا فَهُ وَ للهِ يَخْشَسِعُ وَإِنْ هَنَّ نَخْلاً فَهُ وَ بِالتَّمْرِ يَطْلَعُ وَعِنْدَ الصَّدَا عَنْ كَفِّهِ الْمَاءُ يَنْبَعُ ﴿ صَحِيحٌ بِأَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ مُجَمَّعُ وَعِنْدَ الصَّدَا عَنْ كَفِّهِ الْمَاءُ يَنْبَعُ ﴿ صَحِيحٌ بِأَنَّ الْفَضْلَ فِي الْفَضْلَ فِي الْفَضْلَ فِي الْفَصْلُ فِي الْفَصْلُ فِي الْفَصْلُ فِي اللهَ عَجَبٍ أَنْ يُجْمَعَ الْفَصْلُ فِي الشَحْصِ ﴾

فَصِيحٌ بِنُطْقِ الضَّادِ يُبْدِي عَجَائِبَا فَكَمْ فَالَّ مِنْ جَيْشِ وَأُوْدَى كَتَائِبَا وَصَيَحٌ بِنُطْقِ الضَّادِ يُبْدِي عَجَائِبَا ﴿ صَدَقْتُ لَقْدَ حَازَ الْحَبِيبُ مَنَاقِبَا وَمَ مَنَاقِبَا رَدَّ يَوْمًا آمِلًا قَطُ خَائِبَا ﴿ صَدَقْتُ لَقْدَ حَازَ الْحَبِيبُ مَنَاقِبَا وَمَا يَهَا كُلُّ مُسْتَقْصِي ﴾ تَقَاصَرَ عَنْ إحْصَائِهَا كُلُّ مُسْتَقْصِي ﴾

لَقَدْ خَصَّهُ الرَّحْمَنُ مِنْهُ بِقُرْبِهِ وَظَلَّلَه فَهُوقَ السَّمَاءِ بِحُجْبِهِ فَطَدَّ خَصَّهُ الرَّحْمَ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ المَّامَةُ لَمْ تُحْمِ مَا حَصَّهُ بِهِ فَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي كَرَامَةً رَبِّهِ ﴿ صَحَابَتُهُ لَمْ تُحْمِ مَا حَصَهُ بِهِ فَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي كَرَامَةً وَبِهِ ﴿ صَحَابَتُهُ لَمْ تُحْمِ مَا حَصَهُ بِهِ الْمَا

## إِلَّهُ الْبَرَايَا لَيْتَ شِعْرِيَ مَنْ يُحْصِي ﴾

بِحَقِّكُمُو مَـنْ أَحْسَـنُ النَّـاسِ طَلْعَـةً وَمَـنْ أَكْـرَمُ الْخَلْـقِ ابْتِـدَاءً وَرَجْعَـةً فَقُولُواْ رَسُـولُ اللهِ يَـا قَـوْمِ سُرْعَـةً ﴿ صِفُوهُ كَمَـا شِئْتُـمْ كَمَـالاً وَرِفْعَـةً فَقُولُواْ رَسُـولُ اللهِ يَـا قَـوْمِ سُرْعَـةً ﴿ صِفُوهُ كَمَـا شِئْتُـمْ كَمَـالاً وَرِفْعَـةً فَقُولُواْ رَسُـولُ اللهِ يَـا قَدْ جَلَّ عَمَّا حَلَّ فِينَا مِنَ النَّقْصِ ﴾

لَقَدْ سَبَّحَ الله الْحَصَا وَسُطَ كَفِّهِ وَسَدَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ بِكَهْفِهِ وَعَشْعَشَ أَطْيَارُ الْحَمَامِ بِلُطْفِهِ ﴿ صَفِي إِذَا تُحْدَى الْمَطَايَا بِوَصْفِهِ وَعَشْعَشَ أَطْيَارُ الْحَمَامِ بِلُطْفِهِ فِي إِذَا تُحْدَى الْمَطَايَا بِوَصْفِهِ وَعَشْعَشَ أَطْيَا الْمَطَايَا بِوَصْفِهِ وَعَشْعَ اللَّهُ الْأَكُوارَ تَهْتَزُ بالرَّقْص ﴾

إِذَا سَسِمِعَتْ ذِكْسَرَ النَّبِسِيِّ مُسرَدِّدًا يَلَنَّ لَهَا مِنْ وَجْدِهَا نَغَمُ الْجِدَا وَلِهُ لاَ وَهَذَا الْمُصْطَفَى عَلَمُ الْهُدَى ﴿ صَبَاحٌ وَمِصْبَاحٌ وَنُسورٌ لَنَا بَدَا وَلِمْ لاَ وَهَذَا الْمُصْطَفَى عَلَمُ الْهُدَى ﴿ صَبَاحٌ وَمِصْبَاحٌ وَنُسورٌ لَنَا بَدَا يَقُصُ اللهُ عَلَى قَصَّ ﴾ يَقُصُ جَنَاحُ الْكُفر قَصًّا عَلَى قَصٍّ ﴾

تَزَايَدَ شَدِوْقِي لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ فَيَا تَالِيًا أَمْدَا حَدُ لِلنَّبِي فَجَدِّدِ لَيَا اللَّهُ الْخَلْقُ تُوقَفُ فِي غَدِ لَعَلِّى أَرَاهُ فِي الْقِيَامَدِةِ مُسْعِدِي ﴿ صَفُوفًا لَدَيْهِ الْخَلْقُ تُوقَفُ فِي غَدِ لَعَلِّى الْخَلْقُ تُوقَفُ فِي غَدِ فَعَلِي الْعَلْقَ الْعَلَى الْقَصِي ﴾ فَطُوبَى لِمَنْ يُدْنِي وَوَيْلٌ لِمَن يُقْصِي ﴾

تَوَسَّلْ إِذَا مَا كُنْتَ فِي شِدَّةٍ بِهِ وَلاَ تَخْشَ مِنْ رَيْبِ الزَّمَانِ وَصَعْبِهِ اِنَّا مَنْ مَنْ مَن مَنْ مَن مَن السُّكَارَى بِحُبِّهِ إِذَا كُنْتَ مِنْ قَدُومُ النَّبِيِّ وَحِزْبِهِ ﴿ صَحَا مَنْ صَحَا نَحْنُ السُّكَارَى بِحُبِّهِ إِذَا كُنْتَ مِنْ قَدْ مَن صَحَا نَحْنُ السُّكَارَى بِحُبِّهِ وَالْمَا مِنْ شَوْقِ أَحْمَدَ فِي رَقْصٍ ﴾ وأرْوَاحُنا مِنْ شَوْقِ أَحْمَدَ فِي رَقْصٍ ﴾

شُغِفْتُ بِمَدْحِ الْهَاشِمِيِّ الْمُفَضَّلِ بِكُلِّ مَكَانٍ فَهْوَ فِيهِ كَمَنْدَلِ وَقُلْتُ لِنَشْرِ الرَّوْضِ فِي كُلِّ مَحْفَلِ ﴿ صِلِي وَانْقُلِي يَا نَفْحَةَ الْحَيِّ وَاحْمِلِي سَلَامِي إِلَى الْهَادِي وَأَشْوَاقَنَا قُصِّي ﴾ فَدَيْتُكُمُ و لَوْ ذُقْتُ مُ الْيَوْمَ حَبَّةً مِنَ الْحُبِّ مَا كُنتُمْ تَرُورُوهُ غِبَّةً وَكُنتُمْ فَتِنتُمْ فَتِنتُمْ مِثْلَنَا فِيهِ رَغْبَةً ﴿ صُدُورًا طَبَعْنَاهَ اعَلَيْهِ مَحَبَّةً وَكُنتُمْ فَتِنتُمْ فَتِنتُمْ مِثْلَنَا فِيهِ رَغْبَةً ﴿ صُدُورًا طَبَعْنَاهَ اعَلَيْهِ مَحَبَّةً وَكُنتُهُ فَتِنتُمْ فَتِنتُم فَتِنتُم فَي الْفَصِ ﴾ فَجَاءَت كَنقش لِلْخُواتِم فِي الْفَصِ ﴾

أَرَى الْمُخْلِصَ الدَّاعِي الْمُطِيعَ لأَمْرِهِ يَهِيهُ إِذَا جَسنَّ الظَّلِكُمُ بِذِكْسرِهِ وَيَذْهَلُ فِي مَعْنَاهُ فِي طُلُولِ عُمْسرِهِ ﴿ صَبَابَتُلَهُ هَاجَتُ لِتَقْبِيلِ قَبْسرِهِ وَقَبْرِ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرِ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرِ أَبِي حَفْصٍ ﴾

فَيَا حَبَّذَا لَوْ كُنْتُ عَايَنَتُ ذَارَهُ وَقَبَّلْتُ شَـوْقًا نَعْلَهُ وَجِـدَارَهُ وَلَكِـنْ لِبُعْـدِي أَضْرَمَ الْقَلْبُ نَارَهُ ﴿ صُرِفْتُ بِزَلاّتِـي وَغَيْسرِي زَارَهُ عَصَيْتُ فَيَا عُذْرِي وَيَا عُذْرَ مَنْ يَعْصِي﴾

عَصَيْتُ فَيَا نَفْسِي إِلَى كَمْ تُهَوِّنِي بِذَنْبِي بِعِصْيَانِي بِنَقْصِ تَدَيُّنِي عَمْدُ فَيَا نَفْسِي إِلَى كَمْ تُهَوِّنِي بِذَنْبِي بِذَنْبِي بِعِصْيَانِي بِنَقْصِ تَدَيُّنِي وَأَسْكُنِي ﴿ صُدِدْتُ وَمِثْلِي مَنْ يُصَدُّ لَأَنْنِي وَأَسْكُنِي ﴿ صُدِدْتُ وَمِثْلِي مَنْ يُصَدُّ لَأَنْنِي وَأَسْكُنِي وَأَسْكُنِي وَأَسْكُنِي وَأَسْكُنِي اللهِ مِنْ رُخْصٍ ﴾ بدُنْيَايَ بعث الدِّينَ يَا لَكَ مِنْ رُخْصٍ ﴾

حِبَالُ الْمَعَاصِي بِالذُّنُوبِ وَصَلْتُهَا وَنَفْسِي بِأَفْعَالِ قِبَاحٍ قَتَلْتُهَا وَرَاوَدْتُهَا مُسْتَوْهِبًا وَظَلَمْتُهَا ﴿ صَحَائِفُ أَعْمَالِي بِوزْرِي مَلاَّتُهَا وَرَاوَدْتُهَا مُسْتَوْهِبًا وَظَلَمْتُهَا ﴿ صَحَائِفُ أَعْمَالِي بِوزْرِي مَلاَّتُهُا وَرَاوَدْتُهَا مُسْتَوْهِبًا وَظَلَمْتُهَا وَطُلَمْتُهُ مَا اللهُ عَمَالِي المُحْصِي ﴾ وأَحْمَدَ أَرْجُو يَوْمَ عَرْضِي عَلَى الْمُحْصِي ﴾

# رف الضاد الم

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ بَعْدِ غَيْبَةٍ فَمَا جَدَاءَهُ رَاجٍ وَرَاحَ بِخَيْبَةٍ وَقُلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ بَعْدِ غَيْبَةٍ فَمَا جَدَاءَهُ رَاجٍ وَرَاحَ بِخَيْبَةٍ وَقُلْتُ إِذَا الأَنْدِورُ بِطَيْبَةٍ ﴿ ضِيَاءُ شُمُوسٍ أَمْ بُدُورٌ بِطَيْبَةٍ وَقُلْتُ إِذَا الأَنْدِرُ مِنْ وَجُهِ الْمُشَقَع فِي الْعَرْض ﴾ بَل النُّورُ مِنْ وَجُهِ الْمُشَقَع فِي الْعَرْض ﴾

تَ الْأَلْتِ الْأَنْوَارُ مِنْ وَجُهِ أَحْمَدِ بِهِ إِبْسِرَةٌ بَسَانَتْ بِلَيْسِل مُجَسِرٌدِ فَمَنْ ضَلَّا الْأَنْوَارُ مِنْ وَجُهِ أَحْمَدِ بِهِ إِبْسِرَةٌ بَسَانَتْ بِلَيْسِل مُجَسَدِ فَمَنْ ضَلَّ يَلْجَالُ لِلشَّفِيعِ لِيَهْتَدِي ﴿ ضَلَلْنَا فَأَرْشِدْنَا بِوَجْهِ مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدِ وَكُنَّا غُمُوضًا فَانْتَبَهْنَا مِنَ الْغَمْضِ ﴾ وَكُنَّا غُمُوضًا فَانْتَبَهْنَا مِنَ الْغَمْضِ ﴾

بَدَا وَجْهُهُ وَسْطَ الدَّيَاجِي فَأُوْضَحَا وَأَجْلَى ظَلاَمَ الْمُشْرِكِينَ فَأَفْصَحَا وَجْهُهُ وَسُطَ الدَّيَاجِي فَأُوْضَحَا وَجُهُهُ مَنْ تُتَلَى لَهُ سُورَةُ الضُّحَى وَصَارَ ظَلاَمُ الْكُفْرِ مِنْ وَجُهِهِ ضُحَى ﴿ ضَحَا وَجُهُ مَنْ تُتَلَى لَهُ سُورَةُ الضُّحَى وَصَارَ ظَلاَمُ الْكُفْرِ مِنْ وَجُهِهِ ضُحَى ﴿ ضَحَلَى الْأَرْضِ ﴾ كَشَمْسِ أَتَخْفَى الشَّمْسُ تَكْسُو عَلَى الأَرْضِ ﴾

تَرَى الْبَدْرَ يَبْدُو حِينَ يَبْدُو جَبِينَهُ بِلذَا خَصَّهُ الرَّحْمَـنُ حَتَّـى يُزِينَـهُ فَدَيْتُـكُ لِي فَايَنْـتَ يَوْمًـا يَمِينَـهُ ﴿ ضَرُوبٌ بِسَيْفِ اللهِ يُظْهِرُ دِينَـهُ فَدَيْتُـكُ لَـوْ عَايَنْـتَ يَوْمًـا يَمِينَـهُ ﴿ ضَرُوبٌ بِسَيْفِ اللهِ يُظْهِرُ دِينَـهُ وَدَيْتُهُ فَدَيْتُ اللهِ يُظْهِرُ دِينَـهُ وَحَبْرِيلُ بِالأَمْلاَكِ فِي نَصْرُهِ يَمْضِي ﴾

وَمَا صَدَّهُ عَسَنْ نُصْسِرَةِ اللهِ لآئِسِمُ وَمَا هُوَ عَنْ نَيْلِ الْمَعَسَالِي نَسَائِمُ وَمَا هُو عَنْ نَيْلِ الْمَعَسَالِي نَسَائِمُ وَمَا وَاللهِ عَنْدَمَا الدِّينُ قَائِمُ وَمَا زَالَ فِي غَنْدَمَا الدِّينُ قَائِمُ عَنْدَمَا الدِّينُ فِي قَبْضِ ﴾ عَبُوسٌ وَلَكِنْ عِنْدَمَا الدِّينُ فِي قَبْضِ ﴾

بأسْيَافِهِ النَّصْرُ الْمُبِينُ إِذَا امْتَطَى وَإِنْ قَصُرَتْ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا وَإِنْ قَصُرَتْ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا وَلِنْ قَصُرَتْ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا وَلَحَرَّتُ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا وَالْخُطَا الْمِثْمَ وَالْخُطَا وَالْخُطَا الْمُعْرَاتِ الْمِثْمَ وَالْخُطَا وَالْخُطَا الْمُعْرَاتِ الْمِثْمُ وَالْخُطَا الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقُ ال

### وَيَضْحَى لَدَيْنَا وَاجِبُ الْفَرْضِ فِي رَمْضِ

تَضَوَّا أَنُورًا فَهْوَ جِسْمٌ مُجَوْهَرُ عَنِ اللهِ فِيمَا شِئْتَ فَهُوَ مُخَبِّرُ وَصَلَّى اللهِ فِيمَا شِئْتَ فَهُو وَمُخَبِّرُ وَمُضْمِرُ وَمَا عِنْدَهُ دُونَ الأَنسامِ تَكَبُّر مُضْمِرُ ﴿ ضَمِينٌ لِكُلِّ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مُضْمِرُ وَمَسْتَقْضِي ﴾ وَمَا النَّاسِ قَاضٍ وَمُسْتَقْضِي ﴾ وَبَالْحَقِّ بَيْدَنَ النَّاسِ قَاضٍ وَمُسْتَقْضِي ﴾

إِذَا مَا دَعَا لَبَّى الْأَنَامُ دُعَاءَهُ وَكَانَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ نِلَاءَهُ وَكَانَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ نِلَاءَهُ نَبِينٌ مِنَائِسِي أَن أَكُولَ فِي فِي فَاءَهُ ﴿ ضَمِينٌ بِأَنَّ الْحَقَّ يُمْضِي قَضَاءَهُ فَنَائِسِي أَن أَكُولَ فِي فَضَاءَهُ فَمَنْ يَقْضِي ﴾ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي بِحَقِّ فَمَنْ يَقْضِي ﴾

فَكُمْ طَبِّ مَكْلُومًا فَائْراً جُرْحَهُ وَأَعْلَىنَ فِى كُلِّ الْبَرِيَّةِ نُصْحَهُ وَقَدَّمَ رَبُّ الْعَرْشِ فِي الْخَلْقِ مَدْحَهُ ﴿ ضَمِنْتُ لَكُمْ لاَ يَحْصُرُ الْخَلْقُ مَدْحَهُ وَقَدَّمَ رَبُّ الْعَرْشِ فِي الْخَلْقِ مَدْحَهُ ﴿ ضَمِنْتُ لَكُمْ لاَ يَحْصُرُ الْخَلْقُ مَدْحَهُ وَقَدَّمَ رَبُّ الْعَرْشِ فِي الْخَلْقُ مَلَا مَا الْبَعْضُ مِنْ بَعْضِ ﴾ وَلاَ بَعْضَهُ كَلاَّ وَلاَ الْبَعْضُ مِنْ بَعْضِ ﴾

وَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي الرِّمَالَ وَيَبْتَدِي بِحَصْرِ النَّجُومِ الدَّائِرَاتِ عَلَى الْجَدِيِ عَجَرْنَا وَإِنَّا فِي الْمَحَبَّةِ نَبْتَدِي ﴿ ضَرَبْنَا عُقُودًا خَتْمُهَا حُبُّ أَحْمَدِ عَجَرْنَا وَإِنَّا فِي الْمَحَبَّةِ نَبْتَدِي ﴿ ضَرَبْنَا عُقُودًا خَتْمُهَا حُبُّ أَحْمَدِ عَجَرْنَا وَإِنَّا فِي الْمَحَبَّةِ عَلَى الأَحْقَابِ لَيْسَ بِمُفْتَضٍ ﴾ خِتَامٌ عَلَى الأَحْقَابِ لَيْسَ بِمُفْتَضٍ ﴾

فَيَ مُدَّعِ يِنَ الْحُبُ إِلاَّ تُهَا جِرُواْ إِلَى حَرَمٍ فِيهِ تَرُوقُ الْخَوَاطِرُ فَيَ مُدَّعِ يِنَ الْحُبُ الِاَّ تُهَا اللهِ فَالْكُمْ وَالْعُمْ رُلاَ شَكَ زَائِرُ ﴿ ضَلاَلاً أَرَى الإِعْرَاضَ عَنْهُ فَبَادِرُواْ فَدُونَكُمُ وَالْعُمْ رُلاَ فَانْهَضُواْ تَلْقَوْا رِضَا اللهِ فِي النَّهْضِ ﴾

أَلاَ فَانْهَضُواْ تَلْقَوْا رِضَا اللهِ فِي النَّهْضِ

بِحَقِّكُمُ و شُدُّواْ الأَبَاعِرَ وَاظْعَنُ وَاظْعَنُ وَاللَّعُ اللَّهِ مَوَّنُ وَالصَّعْبَ هَوَّنُ واْ وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ تَسْكُنُ واْ ﴿ ضَرِيحَ رَسُولِ اللهِ أُمُّواْ لِتَأْمَنُ وَا وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ تَسْكُنُ واْ ﴿ ضَرِيحَ رَسُولِ اللهِ أُمُّواْ لِتَأْمَنُ وَا وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ وَاللَّهُ مَا لِتَعْذِيبِهَا يَقْضِي ﴾ عَذَابَ لَظَى يَوْمًا بتَعْذِيبِهَا يَقْضِي ﴾

وَجِدُّواْ السُّرَى يَا سَادَتِي لِحَبِيبِكُمْ وَصَلَّوا عَلَيْهِ مِنْ صَمِيمٍ قُلُوبِكُمْ وَرُورُواْ بِصَدُّا تَأْتُونَهُ بِذُنُوبِكُمْ وَرُورُواْ بِصَدُّا تَأْتُونَهُ بِذُنُوبِكُمْ وَرُورُواْ بِصَدُّا تَأْتُونَهُ بِذُنُوبِكُمْ وَالإِلَهُ لَهُ يُرْضِي ﴾ فَيَشْفَعُ فِيكُمْ وَالإِلَهُ لَهُ يُرْضِي ﴾

إِذَا سَمِعَ الْمُخْتَارُ فِي الْحَشْرِ كَرْبَنَا كَسَانَا بِأَنْوَارِ وَعَظَّمَ خَطْبَنَا وَسَمَانًا بِأَنْوَارِ وَعَظَّمَ خَطْبَنَا وَسَارَ بِنَا نَحْهُ وَ الْجَنَانِ وَأَمَّنَا ﴿ ضَمَانًا عَلَيْهِ يَرْفَعُ اللهُ قَدْرَنَا وَسَارَ بِنَا نَحْهُ وَ الْجَنَانِ وَأَمَّنَا لَا يُوعِ وَالْجَفْضِ ﴾ إذا وضيع الميزان لِلرَّفْعِ وَالْجَفْضِ ﴾

إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ يَا نَفْسُ فَاذْعَنِي وَلِلْمُصْطَفَى جِدِّي مَسِيرَكِ وَاظْعَنِي إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ يَا نَفْسُ فَاذْعَنِي ﴿ ضَعُونِي عَلَى بَابِ الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَحَتَّى مَعَ الْعِصْيَانِ مَا آنَ تَنْتَنِسِي ﴿ ضَعُونِي عَلَى بَابِ الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَحَتَّى مَعَ الْعِصْيَانَ مَا اللهِ نَقْضًا عَلَى نَقْضٍ ﴾ نقضت عُهُودَ اللهِ نَقْضًا عَلَى نَقْضٍ ﴾

فُواهًا لِعَيْنِ طَالَ فِي الْغَيِّ غَمْضُهَا وَنَفْسٍ فَمَا أَدَّتْ فَقَدْ فَاتَ فَرْضُهَا فَوَاهًا لِعَيْنِ طَالَ فِي الْغَيْنَ عَمْضُهَا وَنَفْسٍ فَمَا أَدَّتْ فَقَدْ فَاتَ فَرْضَهَا فَمَا أَنَا إِلاَّ مُسِذْ تَزَايَدَ نَقْضُهَا ﴿ ضَجِيعُ ذُنُوبٍ هَتَكَ الْعَرْضُ عِرْضَهَا فَمَا أَنَا إِلاَّ مُسِذْ تَزَايَدَ نَقْضُهَا ﴿ فَي الْعَرْضِ يَا سَيِّدِي عِرْضِي﴾ فَكُنْ سَاتِرًا فِي الْعَرْضِ يَا سَيِّدِي عِرْضِي﴾

جَهِلْتُ فَلاَ أُصْغِي إِلَى لَوْمِ لاَئِمِي وَخَالَفْتُ رَبِّي فِي أُمُورِ عَظَائِمِ فَمَالِي فَلاَ أَصْغِي إِلَى لَوْمَ لاَئِمِي وَخَالَفْتُ رَبِّي فَلا بَكَى مِنْ جَرَائِمِي فَمَالِي شَرُورٌ بَعْدَ فَوْتِ غَنَائِمِي ﴿ضَحِكْتُ وَقَلْبِي قَدْ بَكَى مِنْ جَرَائِمِي أَمْالِي شَمْطِي اللهِ يُمْضِي اللهِ يُمْضِي اللهِ يُتُمْضِي ﴾

عُبَيْدُكَ يَا رَحْمَنُ قَدْ جَاءَ طَالِبًا فَمَا رُدَّ مَن يَا يَي لِبَابِكَ خَائِبًا عُبَيْدُكَ يَا رُحْمَن يَا يُكِالِبًا فَمَا رُدَّ مَن يَا يُعَاصِي ثُمَّ جِئْدُكَ هَارِباً أَجِرْنِسِي فَإِنْسِي فَإِنْسِي فَالْمَرْضِي أَمَّ جِئْدُكَ هَارِباً لِيَوْمَن خَوْفِي لَيْسَ فِعْلِي بِالْمَرْضِي ﴾ لِتُؤْمَن خَوْفِي لَيْسَ فِعْلِي بِالْمَرْضِي ﴾

تَصرَّمَ عُمْرِي فِي الْمَعاصِي وَفِي الْعَنا وَمَا نِلْتُ فِيهِ حَيْثُ فَارَقْتُكُمْ مُنسى

وَحَرَّمْتُ أَيَّامًا تَقَضَّتْ بِقُرْبِنَــا ﴿ ضَيَاعًا مَضَى عُمْرِي فَكُنْ لِي إِذَا أَنَا بِحَرَّمْتُ أَيَّامًا كَسَبَتْ نَفْسِي إِلَى خَالِقِي مُفْضِي ﴾

عَلَى حُبِّكَ الإِسْلاَمُ وَالدِّينُ قَدْ بُنِي وَمَدْحُكَ أَضْحَى طُولَ عُمْرِيَ دَيْدَنِي وَمَدْحُك أَضْحَى طُولَ عُمْرِيَ دَيْدَنِي وَصَبْرِي عَلَى رُؤْيَاكَ يَا سَيِّدِي فَنبِي ﴿ ضُلُوعِي حَوَتْ عَلْيَاكَ حَقَّا وَإِنْنِي وَصَبْرِي عَلَى رُؤْيَاكَ يَا سَيِّدِي فَنبِي ﴿ ضُلُوعِي حَوَتْ عَلْيَاكَ حَقَّا وَإِنْنِي

إِذَا مَا دَعَانِي الشَّوْقُ لَبَيْتُ باسْمِكُمْ وَأَحْرَمْتُ طَرْفِي النَّوْمَ مِنْ فَرْطِ حُبِّكُمْ وَأَحْرَمْتُ طَرْفِي النَّوْمَ مِنْ فَرْطِ حُبِّكُمْ وَمَنِ الْأَشْجَانِ شَوْقًا لِقُرْبِكُمْ وَمَنِ الْأَشْجَانِ شَوْقًا لِقُرْبِكُمْ وَمَنِ الْأَشْجَانِ شَوْقًا لِقُرْبِكُمْ وَالشَّوْقَ لَمْ أَقْضِ ﴾ أَخَافُ أُقَضِي الْعُمْرَ وَالشَّوْقَ لَمْ أَقْضِ ﴾

# مرف الطاء ﴿

مُحَيَّاهُ يَبْسِدُو بِالْمَسَسِرَّةِ وَالْهَنَا حَكَى الشَّمْسَ بَلْ أَعْلَى وَأَحْلَى وَأَحْسَنَا فَعُولُوا عَلَى الأَشْهَادِ يَا قَوْمِ مُعْلِنَا ﴿ طَلَعْتَ لَنَا يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ فِي مِنَى فَقُولُوا عَلَى الأَشْهَادِ يَا قَوْمِ مُعْلِنَا ﴿ طَلَعْتَ لَنَا يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ فِي مِنَى فَقُولُوا عَلَى اللَّهُ الْحَدُ قَطُ ﴾ فَإِلْنَا مُنى مَا نَالَهُ أَحَدٌ قَطُ ﴾

بِطَيْبَةَ أَنْهَ الْعَمَى مِنْ الْعَمَى وَتَجْلُو فُؤَادَ الصَّبِّ مِنْ شِدَّةِ الظَّمَا لِمَسنْ قَدْ تَعَالَى قَدُرُهُ فَتَعَظَّمَ الشَّمَا ﴿ طَلاَئِعُ بُشْرَى عَمَّتِ الأَرْضَ وَالسَّمَا لِمَسنْ قَدْ تَعَالَى قَدْرُهُ فَتَعَظَّمَ الْأَوْقِ وَالسَّمَا فَاللَّهُ عُلْمُ الْقَحْطُ ﴾ بوَجْهِ بِهِ نُسْقَى إذا وقع الْقَحْطُ ﴾

فَرُوحــيَ مِــنْ دُونِ الأَنــامِ لَــهُ الْفِـــدَا فَمَا خَابَ عَبْـدٌ فِـي الزَّمَــان بِـهِ إِقْتَـدَى تَبــدَّى رَسُـــولُ اللهِ لِلْخَلْــقِ مُرْشِــدَا ﴿ طُرِيقُ هُدَى مَا ضَـلَ عَبْدٌ بِـهِ اهْتَـدَى تَبــدَّى رَسُـــولُ اللهِ لِلْخَلْــقِ مُرْشِــدَا ﴿ طُرِيقُ هُدَى مَا ضَـلَ عَبْدٌ بِـهِ اهْتَـدَى

## فَطُوبَى لَنا عَنا بِهِ الذَّنبُ يَنْحَطُّ ﴾

أهِيمُ بِمَنْ لَوْلاَهُ مَا كُنْتُ أَهْتَدِي وَلاَ لَلنَّاتِ الطَّاعَاتُ لِلْمُتَعَبِّدِ لَهُ الْجَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا وَفِي غَدِ ﴿ طَوِيلٌ عَرِيضٌ شَامِخٌ جَاهُ أَحْمَدِ لَهُ الْجَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا وَفِي غَدِ ﴿ طَوِيلٌ عَرِيضٌ شَامِخٌ جَاهُ أَحْمَدِ لَهُ الْجَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا وَفِي عَدِ ﴿ طَوِيلٌ عَرِيضٌ شَامِخٌ جَاهُ أَحْمَدِ لَهُ الْمَحْدُ يَعْلُو وَالْمَفَاخِرُ تُبْسَطُ ﴾

رَأَى الْعِلْمَ بَحْرًا عَمَمٌ فَاجْتَازَ نَحْوَهُ فَلاَ الْهَجْسِرَ حَاشَاهُ وَلاَ الْعَبِيَّ فِقْهَهُ فَهَذَا فَرِيدُ الدَّهْرِ مَا شِمْسَتُ شِبْهَهُ ﴿ طَلِيقُ الْمُحَيَّا يَقْدُهُ النَّورُ وَجُهَهُ فَهَذَا فَرِيدُ الدَّهْرِ مَا شِمْسَتُ شِبْهَهُ ﴿ طَلِيقُ الْمُحَيَّا يَقْدُهُ النَّورُ وَجُهِهُ لَيَخُطُو ﴾ إذًا مَا خَطَا فَالنُّورُ مِنْ وَجُهِهِ يَخْطُو ﴾

أَفَاضَ عَلَيْهِ اللهُ نُورًا بِهِ احْتَمَى فَصَارَ لَهُ الصِّيتُ الْبَعِيدُ تَعَظَّمَا وَأَهْدَى لَهُ الْمِعْرَاجَ لِلْوَحْبِ سُلّمَا ﴿ طَرُوقٌ بِخَيْلِ الْعِزِّ فِي طُرُقِ السَّمَا وَأَهْدَى لَهُ الْمِعْرَاجَ لِلْوَحْبِي سُلّمَا ﴿ طَرُوقٌ بِخَيْلِ الْعِزِّ فِي طُرُقِ السَّمَا وَقَدْ مُهِّدَتُ خَلْفَ الْحِجَابِ لَهُ بُسْطُ ﴾

لَهُ مَنْصِبٌ لاَ يَرْتَقِبَ مِنْ خُلُومِهِ فَكُلُ عُلُومِهِ مَنْ عُلُومِهِ عَلَى مُلُومِهِ عَلَى مُلُومِهِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النُّورِ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُدُومِهِ فَيَا لَوْ رَأَيْتُمْ كَيْفَ تُطُورَى وَتَنْحَطُّ

وَقَالَ النّبِيُّ الْمُصْطَفَى وَهُـوَ ذَاهِـبُ لِجِبْرِيلَ هَلْ مِنْ حَاجَةٍ أَنْتَ طَـالِبُ النّبِيُّ الْمُصْطَفَى وَهُـوَ ذَاهِـبُ لِجِبْرِيلَ هَلْ مِنْ حَاجَةٍ أَنْتَ طَـالِبُ إِلَى اللهِ قُـلُ مَا شُئِتَ فَالْبِرُّ وَاجبِبُ ﴿ طَـرَا لَيْلَـةَ الإِسْـرَاءِ ثَـمَّ عَجَائِبُ إِلَى اللهِ قُـلُ مَا شُئِرُ طُ ﴾ هُنالِكَ كَانَ الْعَقْدُ وَالْعَهْدُ وَالشّرُطُ ﴾

فَبَّلَ عَ مَا أُوْحَى إِلَيْهِ بِحَثِّهِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ فِي طُولِ مُكْثِهِ سَمِعْنَا أَطَعْنا الأَمْرَ وَهُ وَ بَنِّد بِ ﴿ طَعَنَا صُدُورًا لَمْ تُصَدِّقُ بِبَعْثِهِ سَمِعْنَا أَطَعْنا الأَمْرِ وَهُ وَ بَنِثْهِ بِ ﴿ طَعَنَا صُدُورًا لَمْ تُصَدِّقُ بِبَعْثِهِ عَلَوْنَا بِهِ عِزَّا وَنَحْنُ بِهِ نَسْطُه ﴾ عَلُوْنَا بِهِ عِزَّا وَنَحْنُ بِهِ نَسْطُه ﴾

وَنَحْظَى بِهِ فِي الْحَشْرِ عِنْدَ اتَّجَاهِهِ إِلَى دَعَوَاتِ الْخَيْسِ عِنْدَ إِلَهِهِ إِلَى وَنَحْظَى بِهِ فِي الْحَشْرِ عِنْدَ وَيَاهِهِ إِلَى وَعَوَاتِ الْخَلَاصَ بِجَاهِهِ وَنُسْقَى فَلاَ نَظْمَا غَدًا مِنْ مِيَاهِهِ ﴿ طَمِعْنَا بِأَنْ نَعْطَى الْخَلاصَ بِجَاهِهِ وَنُسْقَى فَلاَ نَظْمَا غَدًا الأَرْضُ مُدَّتُ وَالسَّمَاءُ لَهَا كَشْطُ ﴾ إِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَالسَّمَاءُ لَهَا كَشْطُ ﴾

فَمَا مِثْلُهُ فِي وَعْظِهِ حِينَ أَنْهَضَا سَعَادَةُ مَنْ يَصْغَى فَذَاكَ الذِي حَظَا فَكَمْ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ طَبِيبٌ لأَمْسرَاضِ الْعُصَاةِ إِذَا لَظَى قَكَمْ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ طَبِيبٌ لأَمْسرَاضِ الْعُصَاةِ إِذَا لَظَى تَفُهُ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ طَبِيبٌ لأَمْسرَاضِ الْعُصَاةِ إِذَا لَظَى تَفُهُ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ وَتَنْغَطّ ﴾ تَفُهورُ وتَغْلِسي بِالْعَهذَابَ وتَنْغَط ﴾

سَــمَاوِيُّ أَخْــلاَق حَفِــيٌ بِجُــودِهِ تَرَوْحَـنَ مِنْـهُ الْجِسْمُ عِنْــدَ صُعُـودِهِ اللّهَوْشِ فَهُوَ الْمُصْطَفَى مِنْ جُدُودِهِ ﴿ طَبِيعَةُ جُودٍ رُكِّبَـتٌ فِـي وُجُــودِهِ اللّهَ الْعَرْشِ فَهُوَ الْمُصْطَفَى مِنْ جُدُودِهِ فَوَائِدُهَا الْبَسْطُ ﴾ لَهُ فِي النَّدَى أَيْـدٍ عَوَائِدُهَا الْبَسْطُ ﴾

نَفَى عَرَضَ الدُّنْيَا بِبَدْلِ جَوَاهِرِ وَفَازَ بِمَجْدٍ قَدْ عَلاَ وَمفَاخِرِ وَسَاخِرِ وَسَاخِرِ وَسَادَ بِآباءٍ كِسَرَامٍ طَوَاهِرِ وَطَهِارَةُ أَجْدَادٍ وَطِيبُ عَنَاصِرِ وَسَادَ بِآباءٍ كِسَرَامٍ طَوَاهِرِرِ ﴿ طَهَارَةُ أَجْدَادٍ وَطِيبُ عَنَاصِرِ وَسَادَ بِآباءٍ كَامِنهُ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ والرَّهْطُ ﴾ لَقَدْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ والرَّهْطُ ﴾

سَتُرْنَا بِحُبِّ الْهَاشِسِمِيِّ عُيُوبَنَسا بِهِ كَفَّرَ السَّرْبُ الرَّحِيهُ ذُنُوبَنَسا جَعَلْنَساهُ مِنْ كُلِّ الْأَنسامِ نَصِيبَنَسا ﴿ طَبَعْنَا عَلَى خُبِّ الْحَبِيبِ قُلُوبَنَا جَعَلْنَساهُ مِنْ كُلِّ الْأَنسامِ فَصِيبَنَسا ﴿ طَبَعْنَا عَلَى خُبِّ الْحَبِيبِ قُلُوبَنَا وَلَا يَا وَلَا يَا وَلَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَى لَهُ فِي طَيِّ أَكْبَادِنَا رَبُطُ ﴾

أَمَا وَاللَّذِي الأَمْلاَكُ لِلنَّصْرِ حِزْبُسَهُ وَمَنْ لِعُلُومِ الْكَشْفِ رَقِّاهُ رَبُّهُ وَمَنْ لِعُلُومِ الْكَشْفِ رَقِّاهُ رَبُّهُ لَقَدْ زَادَنَا وَجُدًا بِلاَ شَكَّ قُرْبُهُ ﴿ طَرِبْنَا سَكِرْنَا نَحْنَ قَدُومٌ نُحِبُهُ لَقَدْ زَادَنَا وَجُدُن قَدُومٌ نُحِبُهُ الطَّفْلُ وَالسَّقْطُ ﴾ حَبَبْنَاهُ حَتَّى حَبَّهُ الطَّفْلُ وَالسَّقْطُ ﴾

أَرَى الرَّكْبَ بالأَحْبَابِ لِلْمُصْطَفَى سَرَى يَنرُورُونَ حَقًّا خَيْرَ مِنْ وَطِيء الشّرَى

ونَحْنُ مِنَ الأَشْجَانِ وَالْهَجْرِ وَالْكَرَى ﴿ طَرَحْنَا لِبَاسَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَمَا تَرَى ﴿ طَرَحْنَا لِبَاسَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَمَا تَرَى ﴿ طَرَحْنَا لِبَاسَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَمَا تَرَى الْخَدِّ مِنْ حَرِّهَا خَطُّ ﴾ سِوَى دَمْعَةٍ فِي الْخَدِّ مِنْ حَرِّهَا خَطُّ ﴾

مَدَامِعُنَا فَوْقَ الْخُدُودِ تَحَدُّرَتْ وَأَكْبَادُنَا مِنْ بُعدِهِ قَدْ تَفَطَّرَتْ فَدَايْتُكَ لَوْ كَانَت عُيُونُكَ أَبْصَرَت ﴿ طُلُولَ قُبَا مِنْ طِيْبَهِ قَدْ تَعَطَّرَت فَدَيْتُكَ لَوْ كَانَت عُيُونُكَ أَبْصَرَت ﴿ طُلُولَ قُبَا مِنْ طِيْبَهِ قَدْ تَعَطَّرَت فَدَيْتُكَ لَوْ كَانَت وَلَيْبَهُ فِيهَا النَّورُ لِلْعَرْشِ مُشْتط ﴾

لَـهُ خَـبَرٌ صِـدُقٌ تَزَكَّـى بِخُـبْرِهِ لَقَـدٌ نَـالَ مَـا يَرْجُـو بِكَـثْرَةِ صَـبْرِهِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ فِـي طُولِ عُمْـرِهِ ﴿ سَرِيعًـا سَرِيعًـا يَا عُصَـاةً لِقَبْـرِذِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ فِـي طُولِ عُمْـرِهِ ﴿ سَرِيعًـا سَرِيعًـا يَا عُصَـاةً لِقَبْـرِذِ عَلَى طَاعَةِ السَّحْـطُ ﴾ فَذَلِكَ قَبْـرٌ عِنْـدَهُ يُرْفَـعُ السَّحْـطُ ﴾

يَحِسَقُ لَنَسَا بِسَالْمُصْطَفَى نَتَعَسَزَّزُ لأَنْ لِسَوَاهُ فِسِي ذُرَى الْعِسَزِّ يُرْكَسَزُ وَأَعْلاَمُهُ فِالنَّصْسِرِ وَالْفَتْحِ تَبْسِرُزُ ﴿ طَوَائِسَهُ إِخْوَانِي إِلَيْسِهِ تَجَهَّرُواْ وَأَعْلاَمُهُ فِي النَّمْ فِي لَشْمِ تُرْبَقِهِ قِسْطُ ﴾ وَكَانَ لَهُمْ فِي لَشْمِ تُرْبَقِهِ قِسْطُ ﴾

وَنَادَيْتُ حَادِي السَّيْرِ حَتَّى يُعِيقَهُمْ لَأَسْقِيهِمُ دَمْعِي وَأَقْضِي حُقُوقَهُمْ وَنَادَيْتُ حَادِي السَّيْرِ حَتَّى يُعِيقَهُمْ لَأَسُويهِمُ دَمْعِي وَأَقْضِي حُقُوقَهُمْ وَأَفْرِشُ خَدِي حَيْثُ سَارُواْ طَرِيقَهُمْ ﴿ طَلَبْتُهُمْ كَيْمَا أَكُونَ رَفِيقَهُمْ وَأَفْرِشُ خَدِي حَيْثُ سَارُواْ طَرِيقَهُمْ ﴿ طَلَبْتُهُمْ كَيْمَا أَكُونَ رَفِيقَهُمْ فَا فَرَادُ وَانْتَزَحَ الشَّطُ ﴾ فَشَطَّتْ بِيَ الأَوْزَارُ وَانْتَزَحَ الشَّطُ ﴾

وَلَمَّا تَلاَقَيْنَا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدِ وَطَابَ لِي الْمَثْوَى وَزَالَ تَنكُدِي وَلَمَّا تَلاَقَيْنَ أُوَالِي نَشْرَ فَخْرِ مُحَمَّدِ وَدَامَتْ لِي الْبُشْرَى عَلَى رَغْمِ حُسَّدِي ﴿ طَفِقْتُ أُوَالِي نَشْرَ فَخْرِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَدَامَتْ لِي الْبُشْرَى عَلَى رَغْمِ حُسَّدِي ﴿ طَفِقْتُ أُوَالِي نَشْرَ فَخُرِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

# رف الظاء ﴿

تَجَلَّى رَسُولُ اللهِ لِلنَّورِ فَانْمَحَى وَأَعْرَبَ عَنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ فَأَفْصَحَا وَقَالَتْ لَسُولُ اللهِ مَنْ يُنْكِرُ الضَّحَى وَقَالَتْ لَسُولُ اللهِ مَنْ يُنْكِرُ الضَّحَى وَقَالَتْ لَسُولُ اللهِ مَنْ يُنْكِرُ الضَّحَى فَأَنْتَ الذِي لِلْكُفْرِ وَالشِّرْكِ غَائِطُ ﴾ فَأَنْتَ الذِي لِلْكُفْرِ وَالشِّرْكِ غَائِطُ ﴾

لَكَ الأَرْضُ أَضْحَتْ مَسْجِدًا بَيْنَ مَحْفَلِ صُفُوفًا كَامْلاَكِ كِــرَامٍ بِمَعْــزِلِ وَفَخُولُكَ يَا خَيْرَ الْوَرَى غَيْـرُ مُجْهَـلِ ﴿ ظَفِـرْتَ بِفَخْـرٍ لاَ يُنَــالَ لِمُرْسَــلِ وَفَخُولُكَ يَا خَيْرَ الْوَرَى غَيْـرُ مُجْهَـلِ ﴿ ظَفِـرْتَ بِفَخْـرٍ لاَ يُنَــالَ لِمُرْسَلِ لِمَوْفَ وَالْفَرْشُ لاَ فِظُ ﴾ بعز عُلاك الْعَرْشُ وَالْفَرْشُ لاَ فِظُ ﴾

رَأَى نَعْتَهُ فِي الْعَرْشِ حِينَ تَصَفَّحَ ا وَعَايَنَ حُوتَ الأَرْضِ حَقَّا فَسَبَّحَا وَجَاءَ بِنَشْرِ شِبْهَ وَهُرْ تَفَتَّحَ ا ﴿ ظَهَرْتَ رَسُولُ اللهِ أَضْحَى مِنْ الضَّحَى وَ وَجَاءَ بِنَشْرِ شِبْهَ وَهُرْ تَفَتَّحَا ﴿ ظَهَرْتَ رَسُولُ اللهِ أَضْحَى مِنْ الضَّحَى فَ وَجَاءَ بِنَشْرِ شِبْهِ وَهُرْ بَيهِ الأَعْدَاءَ طُرَّا نُعَايِظ ﴾ فَنَحْنُ بِيهِ الأَعْدَاءَ طُرَّا نُعَايِظ ﴾

بِجَبْرٍ يُنَادِي الرَّكْبَ عِنْدَ عُبُورِهِ ظُهُورُهُمَ فِيهَا سُيُوفُ ظُهُورِهِ أَرَادَ اللهِ يَسَارَ السَّحَابُ بِنسورِهِ ﴿ يَكُونُ عَلَى الْكُفّارِ طُولَ دُهُورِهِ شَدِيدًا عَلَى الْكُفّارِ فِي اللهِ غَالِظُ ﴾

فَهَذَا الْمُعَلَّى الأَصْلِ وَالْفرْعِ وَالْجَنَا وَمَنْ لاَ لَـهُ ظِلْ عَلَى الأَرْضِ مِثْلَنَا وَلاَ أَثَرٌ لَكِنْ عَلَى الصَّخْرِ مِنْ مِنَى ﴿ ظَهِيرٌ لَنَا وَهُو الْمُرَجَّى لِنَصْرِنَا وَلاَ أَثَرٌ لَكِنْ عَلَى الصَّخْرِ مِنْ مِنَى ﴿ ظَهِيرٌ لَنَا وَهُو الْمُرَجَّى لِنَصْرِنَا إِلَيْنَا اللَّوَاحِظُ ﴾ إِذَا نَظَرْتُ شَزْرًا إِلَيْنَا اللَّوَاحِظُ ﴾

يَقُـولُ وَقَـدْ زَادَتْ بِغَيْسِظٍ تَشَـوُظًا أَيَـا نَـارُ كُفِّـي لاَ تَزِيـدِي تَغَيَّظَـا فَلِـي أُمَّـةٌ يَرْجُـونَ جَاهِ يَحَفَّظَـا ﴿ ظَلِيلاً تَرَى جَـاهُ النّبِيّ إِذَا لَظَـى

### تُخَاطِبُ أَرْبَابَ الْخَطَا وَتُلاَحِظُ ﴾

نَبِيُّ بِمِعْرَاجِ الْجَلاَلَةِ مُرْتَقِسِي إِلَى سِلاْرَةٍ لِلْمُنْتَهَى عَنْ تَحَقَّقِ بِحَدِّقٌ مِ مَعْنَا شَفَنَا شَوْقً مُشْفِقِ بِحَدِّقٌ هَـوَاهُ إِنَّنِسِي فِلَي تَعَلَّقِ ﴿ ظَمِئْنَا ضَنَيْنَا شَفَّنَا شَوْقَ مُشْفِقِ بِحَدِّقٌ هَـوَاهُ إِنَّنِسِي فِلَيْنَا وَيَرْعَى عَهْدَنَا وَيُحَافِظُ ﴾ عَلَيْنَا وَيَرْعَى عَهْدَنَا وَيُحَافِظُ ﴾

غَـدًا تَنْظُـرُواْ جَـاهَ النَّبِّـي وَعَرْضَـهُ لِمَنْ بِالْمَعَاصِي دَنَّسَ الذَّنْبُ عِرْضَهُ فَيَرْفَعُ عَاصِ أَوْجَبَ الرِّجْسُ خَفْضَـهُ ﴿ ظِمَاءً غَـدًا نَأْتِيهِ نَقْصِـدُ حَوْضَـهُ فَيَرْفَعُ عَاصٍ أَوْجَبَ الرِّجْسُ خَفْضَـهُ ﴿ ظِمَاءً غَـدًا نَأْتِيهِ نَقْصِـدُ حَوْضَـهُ فَيَرْفَعُ عَاصٍ أَوْجَبَ الرِّجْسُ خَفْضَـهُ ﴿ فَالِمَعَا إِلَهُ الْحَـرُ قَائِمِ لَا كَالِمَ اللّهِ الْحَـرُ قَائِمِ الْحَلَى ﴾

رَجَوْنَا رَسُولَ اللهِ يَسوْمَ مَمَاتِنَا شَفِيعًا بِفَطْلِ اللهِ قَصْدَ نَجَاتِنَا عَلَى طَاعَةِ يَدْعُلُو لَنَا بِثَبَاتِنَا ﴿ ظِللاً لُلِهِ اللهِ قَصْدَةُ لِعُصَاتِنَا ﴿ ظِللاً لُلهُ لِسُواهُ غُسَّلةٌ لِعُصَاتِنَا ﴿ ظِللاً لُلهُ لِسُواهُ تُعَايِظُ ﴾ إذَا النّارُ مِنْهَا لِلْعُصَاةِ تُعَايِظُ ﴾

ذَخَرْنَا رَسُولَ اللهِ يَسُومَ نُشُرُوهِ إِذَا مَالِكُ جَاءَ الْسُورَى بِسَعِيرِهِ تَرَى آيـةَ الإعْجَازِ عِنْدَ ظُهُوهِ ﴿ ظَلاَمًا جَلاَهُ اللهُ عَنَّا بِنُسورِهِ فَيَشْفِي بِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَغَايِظُ ﴾

بِإعْجَازِهِ قَدْ أَثْبَتَ اللهُ دِينَهُ فَقَرَّبَهُ مِنْهُ وَجَوْهَ رَ طِينَهُ وَجَوْهَ وَ طِينَهُ وَخَتَّمَهُ وَجَوْهَ الأَهْلَ دُونَهُ وَخَتَّمَهُ فَا اللهُ الأَهْلَ لَا فِطُ اللهُ وَالْفَظُوا الأَهْلَ لَا فِطُ اللهُ فَا خَابَ عَبْدٌ دُونَهُ الأَهْلَ لَا فِظُ ﴾ فَمَا خَابَ عَبْدٌ دُونَهُ الأَهْلَ لَا فِظُ ﴾

وَشَدَّ مَطَايَاهُ بِصَدِهِ مَجِيرِهِ وَلاَذَ بِهِ مُسْتَعْصِمًا فِي مَسِيرِهِ لِقَبْرِ نَبِي مَطَايَاهُ بِصَدْ تَعَالَى بِنُوهِ ﴿ ظَوَاهِرُهُ تُنْبِي بِحُسْنِ ضَمِيرِهِ لِقَبْرِ نَبِي يَحُسُنِ ضَمِيرِهِ لِقَبْرِ نَبِي يَحُسُن ضَمِيرِهِ وَعَقْدٍ مُحَافِظُ ﴾ وَفِيٌّ عَلَى عَهْدٍ وَعَقْدٍ مُحَافِظُ ﴾

نَبِيٌ غَدا سِرُ الْوُجُودِ بِأَسْرِهِ حَوَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ اعْتِنَاءً بِقَدْرِهِ فَكُلُ الْمُروعِ مِنْهَا يَفُودِ بِأَسْرِهِ ﴿ ظُعُونِي مَتَى يَبْدُو لِتَقْبِيلِ قَبْرِهِ فَكُلُ الْمُرئِ مِنْهَا يَفُودِ بِأَجْرِهِ ﴿ ظُعُونِي مَتَى يَبْدُو لِتَقْبِيلِ قَبْرِهِ فَكُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَجَرْتُ الْكَرَى مَا إِنْ أَلَدُ بِطَيْبَةٍ وَأَهْدَى إِلَى الدَّهْرُ كُسلَّ صُغُوبَةٍ بِهُ عُدِرَةِ طَيْبَةٍ بِبُعْدٍ عَنِ الْحَسادِي لِكُسلِّ مَثُوبَةٍ ﴿ ظَمَايَ مَتَى يُرُوكَى بِمَوْرِدِ طَيْبَةٍ بِبُعْدٍ عَنِ الْحَسادِي لِكُسلِّ مَثُوبَةٍ إِلَى الْحَمَادَ لاَحِظُ ﴾ مَتَى طَرُفُ عَيْنِي قَبْرَ أَحْمَدَ لاَحِظُ ﴾

فَيَا فَوْزَ مَنْ أَدَّى إِلَى اللهِ حَجَّهُ وَشَدَّ إِلَى زَيْنِ الْقِيَامَةِ سَرْجَهُ فَيَا فَوْزَ مَنْ أَدَى إِلَيهِ اللهِ مَجَهُ وَشَدَاكَ نَبِينٌ شَرَّفَ اللهُ بُرْجَهِهُ ﴿ ظَعَائِنُ إِخْوَانِي إِلَيْهِ تَوَجَّهُ وَالْمُوو فَي ظَعَائِنُ إِخُوانِي إِلَيْهِ تَوَجَّهُ وَالْمُوو فَي ظَعَائِنُ أَنْ إِخُوانِي إِلَيْهِ تَوَجَّهُ وَالرُّوحُ مِنِّيَ قَائِظُ ﴾ وَوَدَعْتُهُم وَالرُّوحُ مِنِّيَ قَائِظُ ﴾

أَنَسَوْنَ صِبَابَسَاتِي لَسَهُ وتَسَسَهُدِي أَنَخْتُ مَطِيَّ الدَّمْعِ فِي خَدِّيَ النَّدِي وَهَيَّجْنَ شَوْقِي لَكِنِ الذَّنْبُ مُبْعَدِي ﴿ ظَلُومٌ أَنَا كَيْفَ اللَّقَا بِمُحَمَّدِ وَهَيَّجْنَ شَوْقِي لَكِنِ الذَّنْبُ مُبْعَدِي ﴿ ظَلُومٌ أَنَا كَيْفَ اللَّقَا بِمُحَمَّدِ وَهَيَّجُنَ شَوْقِي لَكِنِ اللَّقَا بِمُحَمَّدِ وَهَيَّنْ عَصَت كَيْفَ الْحَبيبَ تُلاَحِظُ ﴾

فَوَا أَسَفَا كُمْ ذَا أَحِيدُ عَنِ الْهُدَى وَأَسْلُكُ مَعَ عِلْمِي بِهِ سُبُلَ الرَّدَى وَعَنْ بَابِ حَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَحْتُ مُبْعَدًا ﴿ ظَعَنْتُ إِلَى الأَوْزَارِ مَا حِيلَتِي غَدَا وَعَنْ بَابِ حَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَحْتُ مُبْعَدًا ﴿ ظَعَنْتُ إِلَى الأَوْزَارِ مَا حِيلَتِي غَدَا وَعَنْ بَابِ حَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَدَ وَاعِظُ ﴾ وقَدْ جَاءَ لِي مِنْ عِنْدِ أَحْمَدَ وَاعِظُ ﴾

يُحَدِّتُ عَنْ يَوْمٍ عَلِمْتُ خُطُوبَهُ فَلَمْ أَتَّعِظْ لَمَّا سَمِعْتُ خَطِيبَهُ وَقُلْتُ لَكَ اللَّهُ لَمَّا رَأَيْتُ نَحِيبَهُ وَقُلْتُ لَهِ اللَّهُ لَمَّا رَأَيْتُ نَحِيبَهُ وَقُلْتُ لَهُ لَمَّا لَمْ تَفِدْهُ الْمَوَاعِظُ ﴾ يُسَامِحُ عَبْدًا لَمْ تُفِدْهُ الْمَوَاعِظُ ﴾

فَنُوحُواْ عَلَى الْعَاصِي الْمُسِيءِ بِقُبْحِهِ وَمِنْ هُوَ لَمْ يَسْلُكُ طَرَائِقَ نُجْحِهِ

وَمَنْ لَيْسَ يَصْغَى لِلْحَبِيبِ وَنُصْحِهِ ﴿ ظَلَمْتُكِ نَفْسِي غَيْرَ أَنِّي بِمَدْحِهِ وَمَنْ لَيْسَ يَصْغَى غَيْرَ أَنِّي بِمَدْحِهِ وَمَنْ لَيْسَ يَصْغُرُ أَنَّي بِمَدْحِهِ أَرْبَابَ التَّقَسَى وَأُحَاظِظُ ﴾ أَوْبَابَ التَّقَسَى وَأُحَاظِظُ ﴾

بِمَدْحِ رَسُولِ اللهِ تُمْحَى جَرَائِمِي فَحَسْبِي لَـهُ كَفَّارَةٌ عَـنْ مَـآثِمِي وَاللهِ تُمْحَى جَرَائِمِي فَحَسْبِي لَـهُ كَفَّارَةٌ عَـنْ مَـآثِمِي وَاللهِ تُمَائِمِي وَاللهِ أَجْلِي تَمَائِمِي وَاللهُ مَقْرُونَـةٌ بِعَزَائِمِي مَائِمِي ﴿ ظَلَلْتُ بِمَدْحِي فِيهِ أَجْلِي تَمَائِمِي وَاللهُ مَا الرُّقَى لِي حَفَائِيظُ ﴾ وأمْدَاحُهُ عِنْدَ الرُّقَى لِي حَفَائِيظُ ﴾

بِهِ خُضْتُ بَحْرَ الْمَدْحِ أَعْذُبَ مَاءَهُ وَأَجْلَيْتُ فِيهِ حُسْنَهُ وَبَهَاءَهُ وَلَجْسَاءَهُ وَنَظَمْتُهُ تَكُولُ الْمَدْحِ أَعْذُبَ مَاءَهُ ﴿ ظَنَنْتُ بِأَنِّي مُلْذُ نَشَرْتُ ثَنَاءَهُ وَنَظَمْتُهُ كَالِدُرِّ أَرْجُهِ فَ جَرَاءَهُ ﴿ ظَنَنْتُ بِأَنِّي مُلْذُ نَشَرْتُ ثَنَاءَهُ وَلَا لِفَقْرِي مِنْ غِنَاهُ مُلاَحِظُ ﴾ يَكُولُ لِفَقْرِي مِنْ غِنَاهُ مُلاَحِظُ ﴾

## رف العين ﴿ حرف العين ﴿

أَيَىا أُمَّـةَ الْهَادِي إِلَـى كُـلِّ حِكْمَـةٍ وَمَنْ نُورُهُمْ تُجْلَـى بِـهِ كُـلُّ ظُلْمَـةٍ وَمَنْ نُورُهُمْ تُجْلَـى بِـهِ كُـلُّ ظُلْمَـةٍ وَمَـنْ بِرَسُـولِ اللهِ خَصُّـواْ بِرَحْمَـةٍ ﴿ عَلَيْكُمْ بِشُكْـرِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَـنْ بِرَسُولِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَـنْ بِرَسُولِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَنْ فَكُمْ بِشُكُـرِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَـنْ بِرَسُولِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَنْ فَلَـى نَبِي وَأَرْفَـم ﴾ نبيكُـم أعْلَـى نبيعٌ وأَرْفَـم ﴾

وَأَيْهَى الْوَرَى خَلْقًا وَخُلُقًا مُجَمَّلاً وَأَوْسَعُهُمْ بِسِرًّا بِهِ قَدْ تَفَظَّدُ الْعُلَى وَأَعْظَمُهُمْ قَدْرًا لَهُ الْعُرْشُ يُجْتَلَى ﴿ عَلِيٌّ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ يَظُلُبُ الْعُلَى وَأَعْظَمُهُمْ قَدْرًا لَهُ الْعُرشُ يُجْتَلَى ﴿ عَلِيٌّ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ يَظُلُبُ الْعُلَى وَأَعْشَى بِوَحْي اللهِ سِرًّا يُمَتَّعُ ﴾ وأَمْسَى بوَحْي اللهِ سِرًّا يُمَتَّعُ ﴾

عَوَالِمُهُ عَنْ عَالَمِ النُّورِ جُرِّدَتْ وَعَنْهُ وسَاوِيسُ الشَّيَاطِينِ أَبْعِدَتْ وَمِنْهُ وَسَاوِيسُ الشَّيَاطِينِ أَبْعِدَتْ وَمِنْهُ تَبَدَّتْ مُعْجِزَاتٌ فَأَعْجَرَتْ ﴿ عَزِيزٌ سَرَى يَبْغِي الْعَزِيزَ فَعَوَّدَتْ وَمِنْهُ تَبَدِّي الْعَزِيزَ فَعَوَّدَتْ

### لَـهُ الأَرْضُ تُطُوك وَالْمَعَارِجُ تُوضَعُ ﴾

وَشَاهَادَهُ أَعْنِي الْبَعِيرَ الْمُشَارَدَا وَتَخْمِيرُ كُوزِ كَانَ فِي الرَّكْبِ مُفرَدَا وَتَخْمِيرُ كُوزِ كَانَ فِي الرَّكْبِ مُفرَدَا وَإِيصَافُهُ أَعْنِي الْمُقْدَّسِ فَاهْتَدَى ﴿ عَلِمْنَا بِأَنَّ اللهُ رَقِيى مُحَمَّدًا وَإِيصَافُهُ أَنْ اللهُ رَقِيى مُحَمَّدا إِلَى مَوْضِعِ مَا فِيهِ لِلْخَلْقِ مَوْضِع ﴾

سَــمَاءً سَــمَاءً قَــد رَقَــى بِأَمِينِــهِ وَحُجْبًـا وَأَفْلاَكَـا لِعُظْــم شَــؤونِهِ عَلَى يَقْظَةٍ بِالْجِسْمِ مِنْ وَقْتِ حِينِـهِ ﴿ عُرَا الْعَرْشِ حَقَّا مَا سِكَا بِيَمِينِــهِ عَلَى يَقْظَةٍ بِالْجِسْمِ مِنْ وَقْتِ حِينِـهِ ﴿ عُرَا الْعَرْشِ حَقَّا مَا سِكَا بِيَمِينِــهِ وَلَى يَقْطَى الْكَـلاَمَ وَيَسْمَـعُ ﴾

وَبِ الأَفْقِ الأَعْلَى تَخَصَّ صَ فَخْرَةً إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ هَاجَرَ هِجْرَةً وَبَالأَفْقِ الأَعْلَى تَخَصَّ صَ فَخْرَةً ﴿ عَلَى رَأْي قَوْمٍ عَايَنَ اللهُ جَهْرَةً وَقَى بِجَنَابِ الْعِسنِ للهِ حَضْرَةً ﴿ عَلَى رَأْي قَوْمٍ عَايَنَ اللهُ جَهْرَةً بِهُ رَقَى بِجَنَابِ الْعِسنِ اللهُ جَهْرَةً بِهُ وَيَقْطَعُ ﴾ بذَاكَ ابْنُ عَبَّاس يَدِينُ وَيَقْطَعُ ﴾

بِسلاً جِهَةٍ كَسانَتْ وَلاَ تُسمَّ طَرْفَةٌ وَلاَ أَخَذَتْهُ عِنْسِدَ رُؤْيَسِاهُ صَعْقَةٌ وَلاَ يَعْتَرِيسِهِ عِنْسِدَ ذَاكَ مَشَقَّسِةٌ ﴿ عَظِيمٌ لَسهُ خُلْقٌ عَظِيمٌ وَخِلْقَةٌ وَلاَ يَعْتَرِيسِهِ عِنْسِدَ ذَاكَ مَشَقَّسِةٌ ﴿ عَظِيمٌ لَسهُ خُلْقٌ عَظِيمٌ وَخِلْقَ مَ عَظِيمٌ وَخِلْقَ مَ عَظِيمٌ وَخِلْقَ مَ عَظِيمٌ وَخِلْقً مَ اللهِ يَلْمَعُ ﴾ عَلَى وَجْهِهِ نُـوزٌ مِن اللهِ يَلْمَعُ ﴾

وَأَضْحَى لَـهُ عَـرْشُ الْمُهَيْمِـنِ بَـارِزُ وَلاَ مَلَـكُ إِلاَّ وَعَـنْ ذَاكَ عَـاجِزُ وَلَا مَلَـكُ إِلاَّ وَعَـنْ ذَاكَ عَـاجِزُ فَجَـاءَ وَفِيـهِ لِلْمَعَالِـي غَرَائِــنِ وُ هَعْلُوفٌ رَوُّوفٌ مُحْسِنٌ مُتَجَـاوِزُ فَجَـاءَ وَفِيـهِ لِلْمَعَالِـي غَرَائِــنِ ذُو جَـلاَل مُرَفّعُ ﴾ حَيِّي حَلِيه مُ ذُو جَـلاَل مُرَفّعُ ﴾

إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدُوْسِ يَدْعُو مُحَقِّقًا فَمَنْ لَمْ يُجِبْ دَعُواهُ آلَ إلى الشَّقَا سَعِيدٌ بِنُصْحِ الْعَالَمِينَ تَخَلَّقَدا ﴿عَكُوفَ عَلَى الإحْسَانِ وَالْجُودِ وَالتَّقَى سَعِيدٌ بِنُصْحِ الْعَالَمِينَ تَخَلَّقَدا ﴿عَكُوفَ عَلَى الإحْسَانِ وَالْجُودِ وَالتَّقَى وَعَلَ هُوَ إلاّ لِلْفَضَائِل مَجْمَعُ ﴾ وَهَلْ هُوَ إلاّ لِلْفَضَائِل مَجْمَعُ ﴾

تَرَى أَحْمَدًا يَا طَالِبَ الْفَصْلِ مَعْدِنَا فَمَا قَالَ لاَ عِنْدَ السُّوَالِ وَلاَ انْتَنى وَلاَ كَثَّرَ الأَمْدوَالَ حِرْصًا وَلاَ بَنِسى ﴿ عَرِيٌّ بَرِيٌّ عَنْ مُلاَبَسَةِ الدُّنَا لَا كَثَّر الأَمْدوَالَ حِرْصًا وَلاَ بَنِسى ﴿ عَرِيٌّ بَرِيٌّ عَنْ مُلاَبَسَةِ الدُّنَا لَا لَا لَا لَهُ الزُّهْدُ زَادٌ وَالتَّورُ عُ مَشْرَعُ ﴾ لَهُ الزُّهْدُ زَادٌ وَالتَّورُ عُ مَشْرَعُ ﴾

بَأَرْيَاقِ فِ الأَمْيَاهُ فِيهَا عُذُوبَ فَ وَبَالتُّرْبِ لِلأَعْدَاءِ مِنْ مُصِيبَةٌ وَحَيْثُ وَحَيْثُ وَعَائِبُ فِي الْمُعْجِزَاتِ عَجِيبَةٌ وَحَيْثُ دَعَا الأَشْجَارَ فَهْ يَ مُجِيبَةٌ ﴿ عَجَائِبُ فِي الْمُعْجِزَاتِ عَجِيبَةٌ وَحَيْثُ لَا مُعْجِزَاتِ عَجِيبَةٌ إِلَيْهِ يَحِنُ الْجِذْعُ وَالطّبُ يَخْضَعُ ﴾

لَـهُ مُعْجِــزَاتٌ بَـاهِرَاتٌ تَصُونُــهُ فَمَا اسْطَاعَ يَا صَاحِ الذَّبَابُ يَشِينُهُ وَمَـا أَنْ يُبَالِـي وَالْعَلِـيُ يَزِينُــهُ ﴿ عِيَانَـا رَآهُ صَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ وَمَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ وَمَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ وَمَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ وَمَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ الْمَـاءُ يَنْبُـعُ ﴾

بِأَحْمَدَ دِينُ الشِّرِ كُو قَدْ زَالَ زُورُهُ بِهِ غِيضَ مَاءُ النَّهْرِ وَانْفَكَ سَيْرُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُورُهُ ﴿ عَلَا وَتَلِأَلاَ لَيْلَةَ الْوَضْعِ نُورُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُورُهُ ﴿ عَلَا وَتَلاَّلاَ لَيْلَةَ الْوَضْعِ نُورُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُورُهُ وَكُرْسِيُ كِسْرَى يُزَعْزَعُ ﴾ وأَمْسَى بِهِ كُرْسِيُ كِسْرَى يُزَعْزَعُ ﴾

فَمَاذَا التَّمَادِي وَالتَّسَبُّ وَاجِبُ وَإِنْعَامُهُ تُهْدَى لَنَا وَالْمَوَاهِبُ فَمَاذَا التَّمَادِي وَالْمَوَاهِبُ وَإِنْعَامُهُ تُهْدَى لَنَا وَالْمَوَاهِبُ أَيَجُمُلُ عَتَاقُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالٍ تَجَاذَبُواْ أَيَجُمُلُ عَنَاقُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالٍ تَجَاذَبُواْ أَيَجُمُ لَ عَنْهُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالٍ تَجَاذَبُواْ أَيَجُمُ لَا عَنْهُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالٍ تَجَاذَبُواْ أَي الْحَشْرِ يَشْفَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالً إِلَى سَيِّدٍ لِلْخَلْقِ فِي الْحَشْرِ يَشْفَعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تَسرَى لِسي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ إِعَانَةٌ وَحُبِّي لَهُ لِسي مَذْهَبِ وَدِيَانَةٌ وَحُبِّي لَهُ لِسي مَذْهَبِ وَدِيَانَةٌ فَيَا مَنْ لَهُم عِنْدَكُمْ لِسي أَمَانَةٌ ﴿ عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ عِنْدَكُمْ لِسي أَمَانَةٌ فَيَا مَنْ لَهُم عِنْدَكُمْ لِسي أَمَانَةٌ ﴿ عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ عِنْدَكُمْ لِسي أَمَانَةٌ وَاللَّهُ لِلْحَبِيبِ يُشَيَّعُ ﴾ أَذَاءُ سَلاَم لِلْحَبِيبِ يُشَيَّعُ ﴾

أَذُمُّ شَسبَابًا لَسمْ أَنسلْ فِيسهِ طَسائِلاً لِبُعْدِي عَنِ الْهَادِي لَقَدْ ظَلْتُ نَاحِلاً

فَلاَ عَيْسَ لِسَي إِنْ لَمْ أَبَادِرْهُ عَاجِلاً ﴿ عَفَا اللهُ عَنِّي كَسَمْ أُوَدِّعُ رَاحِسَلاً إِلَيْهِ وَمَسَا لِسِي لِلْحَبِيسِ مُودِّعُ ﴾ إلَيْهِ وَمَسَا لِسِي لِلْحَبِيسِ مُودِّعُ ﴾

وَلَمَا قَضَى الرَّكْبُ الْمُجِدُّ دُيُونَهُ وَرَاحَ إِلَى الْهَادِي وَكَمَّلَ دِينَهُ وَلَمَا قَضَى الرَّكِ اللهِ الْمُجِدُّ دُيُونَهُ وَرَاحَ إِلَى الْهَادِي قَدْ حَسالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَقْعَدَنِسِي ذَنْبِسِي فَأَصْبُحْسَتُ دُونَهُ ﴿ عَرَفْتُ الذِي قَدْ حَسالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هُ وَأَقْعَدَنِسِي ذَنْبِسِي فَأَصْبُحْسَتُ دُونَهُ بِهَا عُمْرِي الْعَزِيزُ مُضَيَّعُ ﴾ ذُنُوبٌ بِهَا عُمْرِي الْعَزِيزُ مُضَيَّعُ ﴾

فَيَا نَفْسَ كَمْ تَقْضِي بِنَقْضِ عَزَائِمِي لِقَبْرِ الْمُرَجَّى يَوْمَ رَدِّ الْمَظَالِمِ عَلِمْتُ الذِي قَدْ عَاقَنِي عَنْ غَنَائِمِي ﴿ عَوَاصِفُ عِصْيَانِي وَقَيْدُ جَرَائِمِي مُنِعْتُ بِهَا عَنْهُ وَمِثْلِي يُمْنَعُ ﴾

مَتَى يَنْجَلِي عَنْ وَجْهِ قَلْبِي ذَا الصَّدَى وَأَنْجُو بِهِ مِنْ مَوْقِعِ السُّوءِ والسَّدَى وَأَنْجُو بِهِ مِنْ مَوْقِعِ السُّوءِ والسَّدَى وَكَيْهُ وَكِيْهُ وَبِالْعِصْيَانِ أَصْبَحْتُ مُبْعَدًا ﴿ عَصَيْتُ فَقُولُواْ كَيْهُ أَلْقَى مُحَمَّدَا وَكَيْهُ وَلُواْ كَيْهُ أَلْقَى مُحَمَّدَا وَوَجْهِي بِإِثْبَاتِ الْمَعَاصِي مُبَرْقَعُ ﴾

عَلِمْتُ وَلَمْ أَعْمَلُ وَمَا خِفْتُ رَبَّهُ وَخَالَفْتُهُ جَهْرًا وَخَالَفْتُ صَحْبَهُ فَلَمْتُ وَلَمْ أَعْمَلُ وَمَا خِفْتُ رَبَّهُ وَخَالَفْتُهُ جَهْرًا وَخَالَفْتُ صَحْبَهُ فَأَبْعَدَنِي ذَنْبِي وَتَرْكِي حِزْبَسِهُ ﴿ عَدِمْتُكَ قَلْبِي كَيْفَ تَطْلِبُ قُرْبَهُ فَأَبْعَدَنِي وَتَرْكِي إِلَى الذَّنْبِ تُسْرَعُ ﴾ وأنْتَ كَمَا تَدْرِي إِلَى الذَّنْبِ تُسْرِعُ ﴾

تَبِعْتُ هَوَايَ مَا اهْتَدَيْتُ لِنُصْحِبِهِ وَصِرْتُ أُمَنِّي النَّفْسَ عِلْمَا بِصَفْحِهِ وَطَرْتُ أُمَنِّي النَّهُ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيبِ وَمَدْحِهِ وَقُلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيبِ وَمَدْحِهِ وَقُلْتُ وَقَلْتُ وَقَلْتُ وَلَاجُودُ أَوْسَعُ ﴾

يُذَارِكُنِي بِالْعَفْوِ وَالْجُودُ أَوْسَعُ ﴾

# رف الغين الما

ضُلُوعِي عَلَى حُبِّ الْحَبِيبِ طَوَيْتُهَا وَآيَاتُ مَدْحِي فِي عُلَهُ تَلَوْتُهَا فَتُلُوعِي عَلَهُ تَلَوْتُها فَقُلْتُ لَكُمْ لَمَّا عَلَيْكُم جَلَوْتُهَا ﴿ غِلْدَاءُ نُفُوسِ الْمَوْمِنِينَ وَقُوتُهَا فَقُلْتُ لَكُمْ لَمَّا عَلَيْكُم جَلَوْتُهَا ﴿ غِلْدَاءُ نُفُوسِ الْمَوْمِنِينَ وَقُوتُهَا مَدِيحُ رَسُولِ اللهِ بَلْ هُو أَبْلَغُ ﴾ مَدِيحُ رَسُولِ اللهِ بَلْ هُو أَبْلَغُ ﴾

هُوَ السُّوْلُ وَالْمَأْمُولُ وَالْقَصْدُ وَالْمُنَى هُوَ الْمُصْطَفَى مُسْتَوْجِبُ الشُّكْرِ وَالتَّنَا هُوَ الْمُصْطَفَى مُسْتَوْجِبُ الشُّكْرِ وَالتَّنَا هُوَ الْمُحْتَارُ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا ﴿غِيَاتٌ لَنَا مَلْجَا وَمَنْجَا لِمَنْ جَنَى الْمُحْتَارُ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا ﴿غِيَاتٌ لَنَا مَلْجَا وَمَنْجَا لِمَنْ جَنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

نَبِي أَبَانَ الْحَوْ بَعْدَ غُيُوبِ لَهِ لِكُلِّ الْوَرَى مِنْ بَعْدِ حِقْدِ حُرُوبِ لِهِ وَمَا فَي أَبُانَ الْحَدَ فَقْدِ حُرُوبِ لِهِ وَمَا فَي قَلْبِ لِمَا فِي قَلْبِ لِمِ مَنْ حَبِيبِ لِهِ وَمَا فِي قَلْبِ لِمِ مِنْ حَبِيبِ لِهِ وَمَا فِي قَلْبِ لِمِ مِنْ حَبِيبِ لِهِ وَمَا فِي قَلْبِ لِمَا فِي قَلْبِ لِمَا فِي قَلْبِ لِمُ مَنْ حَبِيبِ لِهِ وَمَا فَي قَلْبِ لِمَا فِي قَلْبِ لِمَا فِي قَلْبِ لِمُ اللهِ اللهُ بِالْجَاهِ مُسْبِعُ ﴾ وَجِيدٌ عَلَيْهِ اللهُ بِالْجَاهِ مُسْبِعُ ﴾

وَحَقِّ الْهَوَى لاَ أَرْتَضِي غَيْرَ حُبِّهِ وَلاَ لَذَّلِسِي شَيْءٌ حَلاَ غَيْرَ قُرْبِهِ وَحَقِّ الْهَوَى لاَ أَرْتَضِي غَيْرَ حُبِّهِ وَلاَ لَذَّلِسِي شَيْءٌ حَلاَ غَيْر وَبُهِ فَرَبِهِ نَبِسِيٌ يَسرَى سِسرَّ الْغُيُسوبِ بِقَلْبِهِ ﴿ غَرِيمُ غَرَامٍ فِي مَحَبَّهِ رَبِّهِ فِي مَحَبَّهِ رَبِّهِ فِي يَعَرَبُهِ وَرَبِّهِ فَرَيمٌ بِالْجَللُ مُسَوَّعُ ﴾ حَلِيمٌ كريمٌ بالْجَللُ مُسَوَّعُ ﴾ حَلِيمٌ كريمٌ بالْجَللُ مُسَوَّعُ ﴾

لَئِنْ قِيلَ بَحْرٌ قَدْ تَرَى الْبَحْرَ مُزْبِدًا وَإِنْ قِيلَ صُبْحٌ قَدْ تَرَى الصُّبْحَ مُطْرَدَا وَإِنْ قِيلَ صُبْحٌ قَدْ تَرَى الصُّبْحَ مُطْرَدَا وَإِنْ قِيلَ صُبْحٌ قَدْ تَرَى الصُّبْحَ مُطْرَدَا وَأَحْمَدُ مِنْ عُظْمِ الْجَلاَلَةِ وَالنَّدَى ﴿ غَمَامٌ إِذَا أَعْطَى وَبَدُرٌ إِذَا بَدَا وَأَحْمَدُ مِنْ عُظْمِ الْجَلاَلَةِ وَالنَّدَى ﴿ غَمَامٌ إِذَا أَعْطَى وَبَدُرُ إِذَا بَدَا وَأَحْمَدُ مِنْ عُظْمِ الْجَلاَلَةِ تَبْرُغُ ﴾ وشَمْس بأنْوار الْجَلالَة تَبْزُغُ ﴾

عَزِينٌ دَعَاهُ اللهُ مِنْ فَوْقِ حُجْبِهِ وَنَجَّاهُ مِنْ أَعْدَائِهِ عِنْدَ كَرْبِهِ وَمِنْ مَوْدِدِ التَّسْنِيمِ أَهْمَى بِسُحْبِهِ ﴿ غَدَتْ كَفَّهُ تَرُوى الزُّلاَلَ لِصَحْبِهِ

### وَكُمْ نِعْمَةٍ مِنْ كُفِّهِ كَانَ يُسْبِعُ ﴾

وَسِيمُ الْمُحَيَّا يَفْضَحُ الْغَيْتُ فَضْلُهُ وَيُزْرِي بِفَضْلِ الشَّمْسِ فِي الأَرْضِ فِعْلُهُ لَقَدَ الْمُحَيَّا يَفْضَحُ الْغَيْتِ يُسْبِغُ وَبُلُهُ لَقَدَ مَا النَّذَى كَالْغَيْتِ يُسْبِغُ وَبُلُهُ لَقَدَ مَا النَّذَى كَالْغَيْتِ يُسْبِغُ وَبُلُهُ لَقَدَ مَنْ وَابِلِ الْغَيْتِ أَسْبَغُ ﴾ وَبَلْ الْغَيْتِ أَسْبَغُ ﴾

فَمَا أَخَذَتُ فَى الْفَضَائِلِ وَقْفَةٌ وَلاَ صَرَفَتُهُ عَنْ ذُرَا الْمَجْدِ صَرْفَةٌ فَمَا أَخَذَ ثُرَا الْمَجْدِ صَرْفَةٌ فَكُمْ قَدْ أَتَتْ مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تُحْفَةٌ ﴿ غَرَائِدُهُ جُدُودٌ وَعَفْدُ وَرَأَفَةٌ فَكُمْ قَدْ أَتَتْ مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تُحْفَةٌ ﴿ غَرَائِدُهُ جُدُودٌ وَعَفْدُ وَرَأَفَةٌ فَكُمْ قَدْ أَتَتْ مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تَحْفَةٌ مَنْ جَنْبِيهِ يُفْرَاعُ ﴾ وَحِلْمٌ وَعِلْمٌ بَيْنَ جَنْبِيهِ يُفْرَاعُ ﴾

وَكَمْ اللّهُ مَجْ اللّهُ مَجْ اللّهُ مَجْ اللّهِ مُؤّهِ أَنْ الرّ مَعَالِيهِ بِنُ وَعُلْهِ وَ وَكُمْ اللّهُ مَحْ اللهِ خَنْدَ وَ اللهِ عَدْدَ وَاللّهُ عَدْدُ وَاللّهُ عَلَا عَدُوا مِنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَدُوا مِنْ عَلَا عَلَ

وَحَيْتُ انْتَضَى فِي مِلَّةِ الشِّرُكِ عَضْبَهُ وَأَعْلَسَ فِي الْكُفِّ البِّصْرِضَوْبَهُ وَحَيْتُ انْتَضَى فِي مِلَّةِ الشِّرِكِ عَضْبَهُ وَأَعْلَسْ فِي الْكُفِّ الضَّلَالِ وَحِزْبَهُ وَمَهَّ الطَّلَالِ وَحِزْبَهُ وَمَهَّ الطَّلَالِ وَحِزْبَهُ وَمَهَّ الشَّيَاطِينُ تَنْسَرُغُ ﴾ وَعُذْنَا بِهِ مِمَّا الشَّيَاطِينُ تَنْسَرُغُ ﴾

وَلَمَّا الْتَقَى بِالْجَيْشِ عِنْدَ مَسيرِهِ وَأَيَّدَ بِالرُّعْبِ امْتِسَالَ أُمُسورِهِ فَشَاهَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ عِنْدَ ظُهُورِهِ ﴿ غَشَيْنَا ظَلَامَ الْمُشْرِكِينَ بِنُورِهِ فَشَاهَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ عِنْدَ ظُهُورِهِ ﴿ غَشَيْنَا ظَلَلَامَ الْمُشْرِكِينَ بِنُورِهِ وَشَاهَتْ وَبُومَ عَنْدَ مَا لَهُ مُ الْحَقِ يُعْلَى وَيُدْمَعُ ﴾

وَأَرْشَدَ رَكْبًا ضَلَّ مِنْ بَعْدِ تِيهِ فِ وَرُدَّتْ لَـهُ الشَّـمْسُ اعْتِنَـاءَ بِكُنْهِـهِ وَأَعْجَبَ مِمَّا قَـدْ رَأَيْنَـا وَشِبِهْـهِ ﴿ غَزَالُ الْفَللَ وَالْجِـذْعُ حَنَّ لِوَجْهِهِ وَأَعْجَبَ مِمَّا قَـدْ رَأَيْنَـا وَشِبِهْـهِ ﴿ غَزَالُ الْفَللَ وَالْجِـذْعُ حَنَّ لِوَجْهِهِ مَاءُ الْحَيَـاء مُسَـوْغُ ﴾ وَفِي وَجْهِهِ مَاءُ الْحَيَـاء مُسَـوْغُ ﴾

إِذَا هَبَ مِنْ وَادِي أَحِبَّتِنَا الصَّبَا بِنَشْرِ أَزَاهِسِيرِ الأَكِنَّسِةِ وَالرُّبَا طَفِقْتُ أَنَادِي أَحْمَلُا مُتَطَلَّبَا ﴿ غَرَسْتُ بِقَلْبِي حُبَّهُ زَمَنَ الصَّبَا ﴿ غَرَسْتُ بِقَلْبِي حُبَّهُ زَمَنَ الصَّبَا فَفِقْتُ أَنَادِي أَخْبَهُ وَمَنَ الصَّبَا ﴿ غَرَسْتُ بِقَلْبِي حُبَّهُ وَمَنَ الصَّبَا

وَلَهْتُ بِهِ مِنْ حُسْنِ صِدْقِ مَحَبَّتِسِي وَذُلَّلْتُ لَكِنْ فِسِي التَّذَلُسِ عِزَّتِسِي وَقُلْتُ وَقَدْ أَسْبَلْتُ فِي الْخَدِّ عَبْرَتِسِي ﴿غَرَامِسِي بِهِ فَوْقَ الْغَرَامِ وَمُهْجَتِسِي وَقُلْتُ وَقَدْ أَسْبَلْتُ فِي الْخَدِّ عَبْرَتِسِي ﴿غَرَامِسِي بِهِ فَوْقَ الْغَرَامِ وَمُهْجَتِسِي وَقُلْبِسِي بِالصَّبَابَةِ يُلْدَغُ ﴾

تَذُوبُ وَقَلْبِسِي بِالصَّبَابَةِ يُلْدَغُ ﴾

وَرُوحِي تَلاَقت فِي الْغُيوبِ بِرُوحِهِ يُذَكِّرُنِي إِنْ هَـبَّ رِيــخ بِرُوحِهِ تَقُولُ حَدِيثَ لاَ خَفَا فِي وُضُوحِهِ ﴿ غَدًا تَلْتَقِي الْحُجَاجُ عِنْدَ ضَرِيحِهِ تَقُولُ حَدِيثًا لاَ خَفَا فِي وُضُوحِهِ ﴿ غَدًا تَلْتَقِي الْحُجَاجُ عِنْدَ ضَرِيحِهِ وَفُوقَ الثّرَى تِلْكَ الْخُدُودُ تُمَرَّغُ ﴾ وَفَوْقَ الثّرَى تِلْكَ الْخُدُودُ تُمَرَّغُ ﴾

إذَا مَا أَتُوهُ حَرَّمُواْ كُورِ نُوقِهِمْ وَظُلُواْ حَيَارَى مِنْ تَزَايُدِ شَوقِهِمْ فَادِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ بِنُوقِهِمْ مُشَاةً خُفَاهً مُسْرِعِينَ بِسَوْقِهِمَ ﴿ غَوَادِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ بِنُوقِهِمْ مُشَاةً خُفَاهً مُسْرِعِينَ بِسَوْقِهِمَ ﴿ غَوَادِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ بِنُوقِهِمُ مُ مُنْ اللّهُ أَنَا لَسْتُ أَفْرُغُ ﴾ وَقَدْ فَرَغُواْ إِلا أَنَا لَسْتُ أَفْرُغُ ﴾

عَلَى يَمْانِي بِالْحَوَادِثِ قَدْ سَطًا فَعُوَّقَنِي عَنْهُ وَأَبْعَدَنِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَيرُورًا بِالذُّنُوبِ تَفَرَّطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَيرُورًا بِالذُّنُوبِ تَفَرَّطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَيرُورًا بِالذُّنُوبِ تَفَرَّطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَيرُورًا بِالذُّنُوبِ تَفَرَّطَا اللهَ عُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا وَصَاحِبُ قَيْدٍ أَيْنَ بِالْقَيْدِ يَبْلُغُ ﴾

أَرُومُ انْتِهَاضُا وَالأَيَادِي تَقَاصَرَتْ وَأَبْكِي فِكَاكًا وَالذُّنُوبُ تَقَاطَرَتْ

وَأَرْجُو خَلاَصًا وَالْمَعَاصِي تَوَاتَـرَتْ ﴿ غَفَلْتُ عَنِ الزَّلاَّتِ حَتَّى تَكَاثَـرَتْ ﴿ فَفَلْتُ عَنِ الزَّلاَّتِ حَتَّى تَكَاثَـرَتْ ﴿ فَفَلْتُ عَنِ النَّلْاَتِ حَتَّى تَكَاثَـرَتْ ﴾ شُغِلْتُ بِهَا عَنْهُ وَعَـزَّ التَّفَـرُّغُ ﴾

فَيَا مَنْ عَصَاهُ وَهُو بِالذَّنْبِ مُبْعَدُ إِلَى كَمْ يَرَاكَ اللهُ يَا عَبْدُ تَقْعُدُ أَمَا تَعْلَمُ وَالْ اللهُ يَا عَبْدُ تَقْعُدُ أَمَا تَعْلَمُ وَا أَنَّ اللهِ يَا عَبْدُ وَيُورٌ إِذَا زُغْنَا عَنِ الْحَقِّ أَحْمَدُ أَمَا تَعْلَمُ وَا أَنَّ اللهِ فَمَا غَيْرِي عَنِ الْحَقِّ أَزْوَغُ ﴾ فَوَيْلِي فَمَا غَيْرِي عَنِ الْحَقِّ أَزْوَغُ ﴾

شَقِيتُ بِذَنْبٍ كَانَ فِيهِ تَلَاذِي تَقَضَّى وَقِدْمًا كَانَ مِنْهُ تَعَوُّذِي فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِي أَنَا الْمُذْنِبُ الذِي ﴿ غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ أَرْجُوكَ مُنْقِذِي فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِي أَنَا الْمُذْنِبُ الذِي ﴿ غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ أَرْجُوكَ مُنْقِذِي وَ أَرْجُوكَ لِي سُبْلَ النَّجَاةِ تُسَوِّغُ ﴾ وأَرْجُوكَ لِي سُبْلَ النَّجَاةِ تُسَوِّغُ ﴾

# رف الفاء ﴿

بَدَأْتُ بِمَدْحِ كَامِلَ الْوَصْفِ مُنْشِدَا أَفَدِّغُ قَلْبًا بِالصَّبَابَةِ مُكْمَدا وأشْرَحُ صَدْرًا ضيِّقًا مُتَنكِّدا ﴿ فَلاَ حِي نَجَاحِي فِي امْتِدَاحِي مُحَمَّدَا رَجَوْتُ بِهِ جَنَّاتِ عَدْن تُزَخْرَف ﴾

إِذَا حُشِرَ الْخَلْقُ الْجَمِيعُ لِظُلَّةٍ فَنُعْرَفُ بِالتَّحْجِيلِ مَا بَيْنَ دُهْمَةٍ وَمَجْدٍ علِيلٌ الْمُصْطَفَى كُلَّ أُمَّةٍ وَمَجْدٍ علِيلٌ اللهُ عَلِيلٌ أُمَّةٍ وَمَجْدٌ مُضَعَّفُ ﴾ عَلَيْهُمْ لَنَا جَاةٌ وَمَجْدٌ مُضَعَّفُ ﴾

فَنَحْنُ الْأُولَى وَالآخِرُونَ لِفَصْلِنَا عَلَى الأَمَمِ الْمَاضِينَ وَالرُّسُلَ قَبْلَنَا أَلَا فَانْظُرُوهُ لِللَّالِ اللَّاسُولِ اللَّاكَ لَنَا اللَّاسُولِ اللَّي لَنَا اللَّاسُولِ اللَّي لَنَا

### رَسُولٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ مُشْرِفُ ﴾

تَخَصَّصَ بِالْمِعْرَاجِ عَنْ كُلِّ سَيِّدٍ وَرُؤْيَتُهُ لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ وَأُوْيَتُهُ لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ وَأُعْطِيَ جَاهًا لِلشَّفَاعَةِ فِي غَيْدٍ ﴿ فَطُوفُواْ فَمَا تَلْقُونَ شِبْهَ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِي جَاهًا لِلشَّفَاعَةِ فِي غَيْدٍ ﴿ فَطُوفُواْ فَمَا تَلْقُونَ شِبْهَ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِي جَاهًا لِلشَّفَاعِةِ فِي غَيْدٍ اللَّهِ فَطُوفُواْ فَمَا تَلْقَوْنَ شِبْهَ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِي كَاللَّهُ مَثْلِهُ لَيْدِنَ النَّبِيِّينَ يُعْدَرَفُ ﴾

لأَهْلِ جَمِيعِ الأَرْضِ فَهْوَ مُقَدَّمُ وَأَهْلُ السَّمَا حَقَّا عَلَيْهِ تُحَوِّمِ لأَهْلِ السَّمَا حَقَّا عَلَيْهِ تُحَوِّمُ أُنَّهُكُمْ إِنْ كُنْتُمُسو عَنْهُ نُسوَّمُ ﴿ فَمَنْ ذَا لَهُ الأَمْلاَكُ جَيْشٌ مُسَوَّمُ أُنَّهُكُمْ إِنْ كُنْتُمُسو عَنْهُ أَنْ بِالْجُيُوشِ وَيَزْحَفُ ﴾ وَجَبْريلُ يَدْنُو بِالْجُيُوشِ وَيَزْحَفُ ﴾

أَتَانَا بِأَمْرِ لَمْ نَجِدُ عَنْهُ مَهْرَبًا وَبِالطَّعْنَةِ النَّجْلاَءِ أَضْحَى مُخَضَّبًا وَبَالطَّعْنَةِ النَّجْلاَءِ أَضْحَى مُخَضَّبًا وَمَعْرِبًا وَكَمْ رَدَّ سَهْمًا لِلْعُدَاةِ مُصَوَّبًا هَمْ فَتَحْنَا بِهِ الأَمْصَارَ شَرْقًا وَمَعْرِبًا وَمَعْرِبًا وَكَمْ رَدًّ سَهْمًا لِلْعُدَاةِ مُصَوَّبًا لَهَا النَّصْرُ يُصْرَفُ ﴾ وقَدْ نَضَّ أَسْيَافًا لَهَا النَّصْرُ يُصْرَفُ ﴾

لأَحْمَدَ تُتْلَى فِي الْأَنَامِ مَحَامِدُ تَزِيدُ وَأَمَّا غَيْرَهُ فَهُو وَ زَائِدُ لِأَحْمَدُ الْكُرْسِيِّ بِالنَّورِ شَاهِدُ ﴿ فَلاَ مُرْسَلٌ قَدَ قَالَ مَا قَالَ أَحْمَدُ اللهِ آيةُ الْكُرْسِيِّ بِالنَّورِ شَاهِدُ فُولُواْ وَأَحْمَدُ أَشْرَفُ ﴾ فَمَا شِئْتُمُو قُولُواْ وَأَحْمَدُ أَشْرَفُ ﴾

نَبِيٌ عَلَى الرُّسُلِ الْكِرَامِ مُكُرَّمُ وَمَا مِثْلُسهُ بَيْسَنَ الْأَنسامِ مُعَظَّمُ وَمَا مِثْلُسهُ بَيْسَنَ الْأَنسامِ مُعَظَّمُ وَمَا مِثْلُسهُ بَيْسَى وَمُوسَى وَالْخَلِيسَلُ وَآدَمُ نَبِيٌّ لِسرَبِ الْحَلْسِلُ وَآدَمُ وَنُوحٌ وَإِدْرِيسٌ بِهِ قَدْ تَشَرَّفُواْ ﴾ وَنُوحٌ وَإِدْرِيسٌ بِهِ قَدْ تَشَرَّفُواْ ﴾

بِهِ الْخِضْرُ ثُمَّ الْيَاسُ فَازُواْ بَمَشْرَبِ وَنَجَّى بِهِ ذَا النَّونِ عِنْدَ التَّكَرُبِ وَلاَذَ بِهِ يَعْقُدُ لَ اللَّهِ كُلَّ مُقَرَّبِ ﴿ فَضُلْتَ رَسُولَ اللهِ كُلَّ مُقَرَّبِ وَلاَذَ بِهِ يَعْقُدُ بِهِ يَعْقُدُ التَّغَدُ التَّغَدُ التَّغَدُ اللَّهِ مُلْتَ اللهِ كُلَّ مُقَدَّبِ فَاللهِ وَرَاءَكَ يُدُدُفُ ﴾ في الله عَرْسَدلُ إلا وَرَاءَكَ يُدُدُفُ ﴾

بِهِ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ مُلِّكَ أَمْصُرًا وَأَعْطَى بِهِ ذَاوُدُ مُلْكََا مُكَسبَّرا فَيَ الْحَمَدُ يَا أَحْمَدُ يَا أَعْطَاكَ عِزَّا عَلَى الْوَرَى بِدُنْيَا وَفِي يَوْمِ الْمَعَادِ يُضَعَّفُ ﴾

إِذَا قَامَتِ الأَمْوَاتُ لِلْعَرْضِ تَحْتَذِي وَقَدْ نُشِدَرَتْ أَعْمَالُهُمْ لِلتَّنَقُذِ وَقَدْ نُشِدَرَتْ أَعْمَالُهُمْ لِلتَّنَقُذِ وَنُودِي يَا نَارَ الْعُصَامِةِ لِتَأْخُدِي ﴿ فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ الْخَلاَئِقِ لِللَّذِي وَنُدودِي يَا الْخَلاَئِقِ لِللَّفَاعَةِ يُتَحَفْ ﴾

يَكُونُ لَدَيْهِ لِلشَّفَاعَةِ يُتَحَفُ ﴾

فَيَا وَاسِطَ الْعِقْدِ الدِي هُوَ كَامِلُ لأَنْتَ الذِي لِلْمُلْكِ فِي الْخُلْدِ عَامِلُ وَجَاهُكَ كُلَّ الْخُلْقِ فِي الْخُلْدِ عَامِلُ وَ فَهُنَاكَ مَنْ أَعْطَاكَ مَا أَنْتَ آمِلُ وَجَاهُكَ كُلَّ الْخُلْقِ فِي الْحَسْرِ شَامِلُ ﴿ فَهُنَاكَ مَنْ أَعْطَاكَ مَا أَنْتَ آمِلُ وَ وَهُنَاكَ مَنْ أَعْطَاكَ مَا أَنْتَ آمِلُ وَ وَهُنَاكَ مَنْ أَعْطَاكَ مَا أَنْدَ آمِلُ وَ وَهُنَاكَ وَيُوا فِينَا حِينَ فِي الْحَسْرِ تُوقَفُ ﴾

فَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرِشِ جَهْرًا فَتَنْجَحَا وَتَشْفَعُ فِيمَنْ كَانَ لِلنَّارِ قَدْ نَحَا وَتُشْفَعُ فِيمَنْ كَانَ لِلنَّارِ قَدْ نَحَا وَتُشْفَعُ فِيمَنْ كَانَا مِنْ الْتَخَوْفِ مَا صَحَا ﴿ فَذَلِكَ وَعْدُ اللهِ فِي سُورَةِ الضُّحَى وَتُنْجِيَ سَكْرَانًا مِنْ الْتَخَوْفِ مَا صَحَا ﴿ فَذَلِكَ وَعْدُ اللهِ فِي سُورَةِ الضُّحَى وَتُنْجِي سَكُرَانًا مِنْ الْتَخَوْفُ اللهِ مَا هُوَ مُخْلَفُ ﴾

أَيَا مَنْ بِكُلِّ الْمَكْرُمَاتِ تَخَصَّصَا وَيَا مَنْ بِسِهِ ذَنْبِ الْعُصَاةِ تَمَحَّصَا إِذَا قُمْتَ تُنْجِي بِالشَّفَاعَةِ مَنْ عَصَا ﴿ فَلاَ تَنْسَنِي يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى إِذَا النَّارُ لِلْعَاصِي تُنَادِي وَتَهْتِفُ ﴾ إذا النَّارُ لِلْعَاصِي تُنَادِي وَتَهْتِفُ ﴾

ألاَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي وُصْلَةٌ مِنَ الْجَاهِ إِنِّي قَدْ عَرَتْنِي زَلَةٌ مِنَ الْجَاهِ إِنِّي قَدْ عَرَتْنِي زَلَةٌ مِنَ الْفَاضِحَاتِ اللاَّءِ فِيهِنَّ خَجْلَةٌ ﴿ فَعِنْدِي ذُنُوبٌ أَرْهَقَتْنِي مُذِلَّةٌ مِنَ الْفَاضِحَاتِ اللاَّءِ فِيهِنَّ خَجْلَةٌ ﴿ فَعِنْدِي ذُنُوبٌ أَرْهَقَتْنِي مُذِلَّةٌ مَا اللهُ اللهُ عَنِّي يَكُشِفُ ﴾ عَسَى عِزْكُمْ لِلذَّلِّ عَنِّي يَكُشِفُ ﴾

إذَا قُمْتَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ذَاهِبًا إِلَى اللهِ مِنْ بَيْنَ النَّبِيِّينَ طَالِبًا

فكُنْ لِي شَفِيعًا قَدْ أَتَيْتُكَ رَاغِبًا ﴿ فَوَ اللهِ إِنِّي مُذْنِبٌ جِئْتُ هَارِبًا فَكُنْ لِي مُذْنِبٌ جِئْتُ هَارِبًا وَكُنْ لِي مُذْنِبٌ جِئْتُ هَارِبًا الْكُلِّ تَكْنُفُ ﴾ إلَيْكَ فَأَنْتَ الْكَهْفُ لِلْكُلِّ تَكْنُفُ ﴾

وَأَنْتَ الذِي تَكْسُو الْوَرَى حُلَّةَ الْهَنَا وَأَنْتَ الْمُرَجَّى فِي شَدَائِدِهَا لَنَا إِذَا جِثْتَ بِالْمَرْضِيِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴿ فَخُذْ بِيَدِي أَنْتَ الْمُنَجِّي لِمَنْ جَنَى إِذَا جِثْتَ بِالْمَرْضِيِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴿ فَخُذْ بِيَدِي أَنْتَ الْمُنَجِّي لِمَنْ جَنَى وَ وَجَانِ أَنَا عَاصِ عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴾

وَلَكِ لَ خُبِّ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُكُفِّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَ

لِجَدُّواكَ هَدُا الْعَبْدُ مَدَّ عُيُونَهُ يَسرُومُ نَسوَالاً لاَ تَخِيبُ ظُنُونَهُ وَمُنَ عَلَيْهِ كَدُي يُوفِي دُيُونِهُ ﴿ فَقَدْ بَسَطَ الْجَانِي إِلَيْكَ يَمِينَهُ وَمُنَ عَلَيْهِ كَدُي يُوفِي دُيُونِهُ ﴿ فَقَدْ بَسَطَ الْجَانِي إِلَيْكَ يَمِينَهُ فَ مُنَ عَلَيْهِ لَمْ تَسزَل تَتَعَطَّهُ ﴾

فَانْتَ لَنَا فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ رَافِعُ وَلِلنَّارِ عَنَّا فِي الْقِيَامَةِ مَانِعُ وَلِلنَّارِ عَنَّا فِي الْقِيَامَةِ مَانِعُ وَعَنَّا لِسُوءِ الْفِعْلِ لاَ شَكَّ دَافِعُ ﴿ فَمِثْلِيَ مَنْ يَجْنِي وَمِثْلُكَ شَافِعُ وَعَنَّا لِسُوءِ الْفِعْلِ لاَ شَكَّ دَافِعُ ﴿ فَمِثْلِيَ مَنْ يَجْنِي وَمِثْلُكَ شَافِعُ وَعَنَّا لِللَّهُ وَعَنَّا لَا اللَّهُ وَيَ الْمُؤَى اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الل

عَصَيْتُ إِلَهِي فِي الصَّبَاحِ وَفِي الْمَسَا وقَلْبِي عَنْ تَذْكَارِهِ أَبَدًا قَسَا فَيَا أَحْمَدٌ كُنْ لِي شَفِيعًا مِنَ الأَسَى ﴿ فَبَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبِّ وَحْشَةُ مَنْ أَسَا فَيَا أَحْمَدٌ كُنْ لِي شَفِيعًا مِنَ الأَسَى ﴿ فَبَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبِّ وَحْشَةُ مَنْ أَسَا فَيَا أَحْمَدُ ثَلْ لِي إِذَا مَا الأَرْضُ فِي الْعَرْضِ تَرْجُفُ ﴾ فكُنْ لِي إِذَا مَا الأَرْضُ فِي الْعَرْضِ تَرْجُفُ ﴾

# القاف القاف القياف القياف القياف القياد القي

بِحَقِّكُمُ و يَا مَنْ لَهُمْ حُسْنُ مَقْصِدِ بِصِدْق رَسُولِ اللهِ فِسِي كُلِّ مَوْعِدِ وَمَنْ بِمَعَالِيهِ حَسوَى كُلَّ مَوْعِدِ وَقُواْ وَاسْمَعُوا نُطْقِي بِمَدْحِ مُحَمَّدِ وَمَسَنْ بِمَعَالِيهِ حَسوَى كُلُّ سُولٌ صَدُوقٌ عَنْ هَوَى لَيْسَ يَنْطِقُ ﴾

رَسُولٌ صَدُوقٌ عَنْ هَوَى لَيْسَ يَنْطِقُ ﴾

أَيَادِيهِ قَدْ مُدَّتْ عَلَيْنَا وَظِلَّهُ وَأَقْوَالُهُ صِدْقٌ وَفِي الْعَدْلِ فِعْلُهُ مُا أَيَّادِيهِ قَدْ مُدَّ وَفِي الْفَحْدُلِ فِعْلُهُ هُو الْمُبْتَدِي فِي الْفَحْدُلِ لاَ شَيْ مِثلَهُ ﴿ قَدِيمٌ بَدَا قَبْلَ النَّبِيِّينَ فَصْلُهُ هُو الْمُبْتَدِي فِي الْفَحْدُلِ لاَ شَيْ مِثلَهُ فَفِي الْفَحْدُلِ يَسْبِقُ ﴾ فَإِنَّ قُدِّمُواْ بَعْثًا فَفِي الْفَحْدُلِ يَسْبِقُ ﴾

ثُغُورُ الأَمَانِي بِالتَّهَانِي نَوَاطِقُ وَوَجُهُ الرِّضَا طَلْقٌ لأَحْمَدَ شَائِقُ لَخُورُ الأَمَانِي بِالتَّهَانِي بَوَاطِقُ وَوَجُهُ الرِّضَا طَلْقٌ لأَ يَلْحَقَ الرُّسْلَ لاَحِقُ نَبِسِيٌّ عَلَى كُلِّ النَّبِيدِينَ فَائِسِينَ فَائِسِينَ فَائِسِينَ فَائِسِينَ فَائِسِينَ فَائِسِينَ وَالرَّسُلُ لاَحِقُ الرُّسُلُ لاَحِقُ لَيْ عَلَى اللهُ أَنْ لاَ يَلْحَقَ الرُّسُلَ لاَحِقُ لَيْ عَلَى اللهُ أَنْ لاَ يَلْحَقَ الرُّسُلُ لاَحِقُ الرَّسُلُ لاَحِقُ الرَّسُلُ لاَحْمَدَ يَلْحِقُ ﴾

إِذَا شِئْتَ أَنْ يَهْدِيكَ رَبُّكَ عَدْنَهُ وَيُعْطِيكَ فِي الدَّارَيْنِ يَا صَاحِ أَمْنَهُ وَرَانَا أَحَادِيتًا صِحَاحًا بِأَنَّهُ وَرَانَا أَحَادِيتًا صِحَاحًا بِأَنَّهُ تُوسَلْ بِهِ وَاعْمَلْ بِمَا قَدْ أَسَنَّهُ ﴿ قَرَأْنَا أَحَادِيتًا صِحَاحًا بِأَنَّهُ لَهُ مَا يُخْفُقُ ﴾ عَلَيْهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ فِي الْحَشْرِ يَخْفُقُ ﴾

عَلَى كُلِّ خَلْسِقِ فَضَّلَ اللهُ نَعْتَهُ وَأَحْسَسِنَ مَنْشَسَاهُ وَحَسَّنَ نَبْتَهُ وَقَرَّبَّهُ خُبَّهُ وَقَرَّبَّهُ وَقَرَّبَهُ لَهُ الْأَمْسِلاَكُ وَالرُّسْلُ تَحْتَهُ وَقَرَّبَّهُ لَهُ الْأَمْسِلاَكُ وَالرُّسْلُ تَحْتَهُ وَقَرَّبَهِ مَعْواْ وَحَفُواْ وَخَفُواْ وَأَحْدَقُواْ ﴾ وَمِنْ حَوْلِهُ صَفُواْ وَحَفُواْ وَأَحْدَقُواْ ﴾

### قَدِيمًا وَلا فِي آخِرِ هُـو يَخْلُقُ ﴾

رَمَتْ لِلشَّيَاطِينِ النَّجُومَ سَمَاؤُهَا بِمَوْلِدِهِ وَالأَرْضُ طَابَ هَوَاؤَهَا فَرَمَتْ لِلشَّيَاطِينِ النَّجُومَ سَمَاؤُهَا بِمَوْلِدِهِ وَالأَرْضُ طَابَ هَوَاؤُهَا فَ لَكُمُ اللهِ فَي اللهِ شَيد بِنَاؤُهَا فَ اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

بَنَى الدِّينَ بِالتَّقُوَى لَنَا مِنْ أَسَاسِهِ وَنُكَسَتِ الأَصْنَامُ يَوْمَ نِفَاسِهِ وَنُكَسَتِ الأَصْنَامُ يَوْمَ نِفَاسِهِ وَسَاخَتْ أَيَادِي الْكُفْرِ مِنْ عُظْمِ بَأْسِهِ ﴿ قَوِيُّ وَلَكِنْ لَيِّنْ فِي أُنَاسِهِ وَسَاخَتْ أَيَادِي الْكُفْرِ مِنْ عُظْمِ بَأْسِهِ ﴿ قَوِيُّ وَلَكِنْ لَيِّنْ لَيِّنْ فِي أُنَاسِهِ وَسَاخَتُ وَلَكِنْ إِلْمَسَاكِينِ أَرْفَوَ ﴾ وَلَكِنْ بِالْمَسَاكِينِ أَرْفَوَ ﴾

وَرَدَّ يَسَدًّا بَسَانَتْ وَأَشْسَبَعَ عَسْسَكُرًا بِمُسَدِّ وَشَاةٍ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ جَسرَى وَكَمْ مُعْسِرِ قَدْ جَساءَهُ فَتَيَسَّسِرَا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِجِ مَا تَرَى لَا مُعْسِرٍ قَدْ جَساءَهُ فَتَيَسَّسِرَا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِجِ مَا تَرَى لَا كُمْ مُعْسِرٍ قَدْ جَساءَهُ فَتَيَسَّسِرَا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِجِ مَا تَرَى لَا الْبَسَابُ يُعْلَقُ ﴾ لأحْمَدَ حُجَّابًا وَلا الْبَسَابُ يُعْلَقُ ﴾

يَجُودُ بِدُنْيَاهُ لِمَنْ رَاحَ آجِلاً كَذَلِكَ فِي الْأَخْرَى لِمَنْ رَاحَ آجِلاً فَمَا إِنْ رَأَيْنَا مِشْلَ أَحْمَدَ نَائِلًا ﴿ قَضَاءٌ جَرَى أَنْ يَدْخُلَ الْخُلْدَ أَوَّلاً فَمَا إِنْ رَأَيْنَا مِشْلَ أَحْمَدَ نَائِلًا ﴿ قَضَاءٌ جَرَى أَنْ يَدْخُلَ الْخُلْدَ أَوَّلاً فَمَا إِنْ رَأَيْنَا مِنْ لَا خُلَدَ أَوَّلاً عَنْهُ السَّرَى يَتَشَقَّقُ ﴾ كَمَا أَوَّلاً عَنْهُ الشرَى يَتَشَقَّقُ ﴾

يَجِيءُ إِلَى الْمِيزَانِ يُنْجِي مُولَّهِاً وَيَهْدِي إِلَى الْفِرْدَوْسِ مَنْ كَانَ تَائِهاً عَلَى جَاهِهِ الرَّحْمَنُ أَضْحَى مُنَبِّها ﴿ قُلِ الْحَقَّ هَلْ تَدْرِي لِأَحْمَدَ مُشْبِها عَلَى جَاهِهِ الرَّحْمَنُ أَضْحَى مُنَبِّها ﴿ قُلِ الْحَقَّ هَلْ تَدْرِي لِأَحْمَدَ مُشْبِها فَا يَعْدُونُ اللّهِ فَإِنَّكَ تَصْدُقُ ﴾ فَهَادِرْ وَقُلْ لا لا فَإِنَّكَ تَصْدُقُ ﴾

بِطَيْبَةَ بَدْرٌ بُرْجُهُ صَدْرُ مَسْجِدِ تَبَاهِي بِهِ الأَرْضُ السَّمَاءَ وَتَغْتَدِي عِلَيْبَةَ بَالْمُسْء وَتَغْتَدِي عَلَيْبَةً طَابَت بِطِيبِ مُحَمَّدِ وَمُذْحَلً فِيهَا فَهْيَ بِالْمِسْكِ تَعْبَقُ ﴾

فَجِدُّواْ إِلَيْهَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاخْضَعُواْ وَلِلْمُصْطَفَى فَاخْدُواْ الْمَطَايَا وَشَيِّعُواْ وَلُكُودُواْ بِهِ مِمَّا جَرَى وَتَضَرَّعُواْ ﴿ قِبَابَ قُبَا أُمُّواْ لِطَيْبَةَ أَسْرِعُوا وَلُودُواْ بِهِ مِمَّا جَرَى وَتَضَرَّعُواْ ﴿ قِبَابَ قُبَا أُمُّواْ لِطَيْبَةَ أَسْرِعُوا وَلُودُواْ بَسْعَدُو وَتُوفَقُواْ ﴾ بأخمَد لُوذُواْ تَسْعَدُو وَتُوفَقُواْ ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ يَا نَازِلِينَ عَلَى مِنَى أَتَيْتُمْ ضُيُوفًا أَبْشِرُواْ لَكُمْ الْهَنَا فَمَدَنُ حَلَّ بَيْتَ اللهِ أَصْبَحَ آمِنَا ﴿ قَصَدْتُمْ إِلَى خَيْرِ الْوَرَى نِلْتُمُ الْمُنَى فَمَدَنْ حَلَّ بَيْتَ اللهِ أَصْبَحَ آمِنَا ﴿ قَصَدْتُمْ إِلَى خَيْرِ الْوَرَى نِلْتُمُ الْمُنَى فَمَتْ مُوتَّمَ اللهِ عَزُونِي فَإِنِّي فَإِنِّي مُوتَّمَ ﴾

بِحَقِّكُمُ و إِنْ زُرْتُ مَ مَ مَ مَ فَوَيْتُ فَ فَنَبُ وَهُ عَنِّ بِ الذِي قَدْ لَقِيتُ لَهُ فَنَبُ وَهُ عَنِّ فِي بِ الذِي قَدْ لَقِيتُ لَهُ مِنْ الْبُعْدِ وَالأَشْجَانِ كُلاَّ حَوَيْتُ لَهُ ﴿ قَعَدْتُ وَسِرْتُ مَ أَيُّ ذَنْ بِ جَنَيْتُ لَهُ مِنْ الْبُعْدِ وَالأَشْجَانِ كُلاَّ حَوَيْتُ لَهُ فَعَدْتُ وَسِرْتُ مُ طُلَق ﴾ فَقَيَّدَنِ ي عَنْ لَهُ وَغَيْرِيَ مُطْلَق ﴾

بِخُلْفِي لَـهُ أَصْبَحْتُ عَنْـهُ أَخَلَـفُ تُعَوِّقُنِـي عَنْـهُ الذَّنْـوبُ وَتُوقِـفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَـاصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَـاصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَـاصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَعَالَمَ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

عَلَى قَنُوحُواْ قَدْ عَرَفْتُ إِعَاقَتِي عَنِ الْمُصْطَفَى حَتَّى حُرِمْتُ زِيَارَتِي وَكَيْفَ احْتِيَالِي يَا عَلِيهُ بِحَالِتِسِي ﴿ قَسَا الْقَلْبُ مِمَّا قَدْ تَوَالَتْ إِسَاءَتِي وَكَيْفَ احْتِيَالِي يَا عَلِيهُ بِحَالِتِسِي ﴿ قَسَا الْقَلْبُ مِمَّا قَدْ تَوَالَتْ إِسَاءَتِي وَكَيْفُ احْتِيَالِي يَا عَلِيهُ مَا زِلْتَ بِالْخَلْقِ تَرْفُقُ ﴾ فكن شافِعِي مَا زِلْتَ بِالْخَلْقِ تَرْفُقُ ﴾

لَحَانِي زَمَسانِي قُبْحُ فِعْلِيَ قَادَ لِي وَشَرْخُ شَبَابِي بِالْمَعَاصِيَ جَادَ لِي

فَيَا سَادَتِي مُنْسُواْ عَلَى بِفَضْلِكُمْ وَجُودواْ عَلَى الْمُشْتَاقِ يَوْمًا بِوَصْلِكُمْ فَإِنِّ كُنْتُ الْمُعَنَّى بِخُبِّكُمْ ﴿ قَنِعْتُ بِمَا قَدْ حَلَّ مِنْ نَشْرِ مَدْحِكُمْ فَإِنْ كُنْتُ الْمُعَنَّى بِحُبِّكُمْ ﴿ قَنِعْتُ بِمَا قَدْ حَلَّ مِنْ نَشْرِ مَدْحِكُمْ فَإِنْ قَلِيلاً مِنْهُ لِلذَّنْبِ يَمْحَقُ ﴾ فَإِنَّ قَلِيلاً مِنْهُ لِلذَّنْبِ يَمْحَقُ ﴾

## حرف الكاف الماف ال

أَلاَ أَيُّهَا النَّوُوارُ مِنْ غَيْرِ مَوْعِدِ وَمَنْ بِهِمُ الأَمْلاَكُ حَقَّتْ بِمَسْجِدِ خُدُواْ وَانْقُلُواْ عَنِّي فَإِنِّي بِمُنْشِدِ ﴿ كَلِفْتُ بِأَمْدَاحِ النَّبِيِ مُحَمَّدِ خُدُواْ وَانْقُلُواْ عَنِّي فَإِنِّي بِمُنْشِدِ ﴿ كَلِفْتُ بِأَمْدَاحِ النَّبِي مُحَمَّدِ النَّبِي مُحَمَّدِ النَّبِي مُحَمَّدِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَاسْمَعُواْ مَا عَنْ فَضَائِلِهِ أَحْكِي ﴾

لَـهُ آيـةُ الفِيـلِ إِذْ تَوَلَّـى لأَجْلِـهِ وَصُـدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْمُصَانِ لِفِعْلِـهِ وَصُـدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْمُصَانِ لِفِعْلِـهِ وَنَادَى مُنَادِي فِـي السَّمَاءِ لِفَظْلِـهِ ﴿ كَبِيرٌ جَلِيلٌ مُجْتَبَى فَــوْقَ رُسْلِـهِ فَا هُوَ بَيْنَ الرُّسْلِ وَاسِطَةُ السِّلْكِ ﴾ فَهَا هُوَ بَيْنَ الرُّسْلِ وَاسِطَةُ السِّلْكِ ﴾

فَمَوْلِدُهُ يُنْبِيكَ عَنْ عُظْمِ خَطْبِهِ بَدَا بِيَدَيْهِ سَساجِدًا نَحْسُو رَبِّهِ فَمُوْلِدُهُ يُنْبِيكَ عُن عُظْمِ خَطْبِهِ بَدَارَةِ بَدْرٍ وَجُهُهُ بَيْنَ صَحْبِهِ مُشِيرًا إِلَى نَحْسِوِ السَّمَاءِ لِقُرْبِهِ ﴿ كَلَارَةِ بَدْرٍ وَجُهُهُ بَيْنَ صَحْبِهِ

### أَيَخْفَى عَلَى النَّشَّاقِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ ﴾

لَسهُ سُسرَّةٌ مَخْتُونَسةٌ بِحِمَايَسةٍ فَمِسنْ وَقْتِسهِ إِبْلِيسسُ فَسرَّ لِغَايَسةٍ لَا مُسَرَّةٌ مَخْتُونَسة بِرِعَايَسةٍ ﴿ كَسَا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَسةٍ لَأَجْسلِ حَبِيبٍ قَسدْ حُبِيي بِرِعَايَسةٍ ﴿ كَسَا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَسةٍ فَالرَّ مِهَا مَنْ ظَلَّ فِي ظُلَم الشِّرْكِ ﴾ فَدُلُّ بِهَا مَنْ ظَلَّ فِي ظُلَم الشِّرْكِ ﴾

تَسَمَّعْ فَهَذَا الْوَصْفُ يَا صَاحِ وَصْفُهُ يُهِينُ سَحِيقَ الْمِسْكِ وَالطِّيبَ عَرْفُهُ وَيَخْجِلُ وَبْلَ الْغَيْثِ فِي الْبَذْلِ كَفَّهُ ﴿ كَرِيهٌ حَلِيمٌ آخِذُ الْعَفْ وِ عُرْفُهُ وَيَخْجِلُ وَبْلَ الْغَيْثِ فِي الْبَذْلِ كَفَّهُ ﴿ كَرِيهٌ حَلِيمٌ آخِذُ الْعَفْ وِ عُرْفُهِ الْمَانِي يُوَاجِهُ بالتَّرْكِ ﴾ مَتَى وَاجَهَ الْجَانِي يُوَاجِهُ بالتَّرْكِ ﴾

حَلِيهِ فَلاَ حِلْهِ يُسُوازِيَ حِلْمَهُ بِهِ اللهُ فِي التَّنْزِيلِ قَدْ قَرَنَ اسْمَهُ وَبِالرِّفْقِ وَالتَّشْدِيهِ أَظْهَرَ عِلْمَهُ ﴿ كَذَا كَانَ لاَ حِلْمٌ يُقَارِنُ حِلْمَهُ وَبِالرِّفْقِ وَالتَّشْدِيهِ أَظْهَرَ عِلْمَهُ ﴿ كَذَا كَانَ لاَ حِلْمٌ يُقَارِنُ حِلْمَهُ وَبِالرِّفْ فِي وَالنَّسْدِ ﴾ وَلاَ هَدْيَ فَاقَ النَّاسَ بِالْهَدِي وَالنَّسْدِ ﴾

عَلَى فَضْلِهِ طُولَ الزَّمَانِ اعْتِمَادُنَا فَلَيْسَ سِوَاهُ فِي الْوُجُودِ مُرَادُنَا لِتَصْدِيقِهِ فِي الرُّسْلِ هَذَا اعْتِقَادُنَا فَيَ الرُّسْلِ هَذَا اعْتِقَادُنَا فَيَ الطُّهْرِ مِنْ شَكَّ وَلاَ شَكَّ هَلْ لِلشَّمْسِ فِي الظُّهْرِ مِنْ شَكَّ الْمَاكَةُ هَلْ لِلشَّمْسِ فِي الظُّهْرِ مِنْ شَكَّ اللَّهُ وَلاَ شَكَّ هَلْ لِلشَّمْسِ فِي الظُّهْرِ مِنْ شَكَ

أَتَى وَالْوَرَى فِي إِفْكِ كُلِّ ضَلاَكَةٍ فَلاَحَتْ بِهِ فِي الْخَلْقِ أَلْفُ دِلاَكَةٍ وَأَفْعَالُهُ مُ تَز كُسو بِصِدقِ مَقَالَسةٍ ﴿ كَمَالٌ جِلاَلٌ فِي عُلُو جَلاَكَةٍ وَأَفْعَالُهُ مُ تَز كُسو بِصِدقِ مَقَالَسةٍ ﴿ كَمَالٌ جِلاَلٌ فِي عُلُو جَلاَكَةٍ وَأَفْعَالُهُ مُ الْمُلْكِ ﴾ لَهُ هيْبَةُ ذَلَتْ لَهَا هَيْبَةُ الْمُلْكِ ﴾

فَعَنْهُ لَنَا الأَحْكَامُ بِالْعَدُلِ أُورِثَتْ وَعَنْهُ لَنَا كُلُّ النَّبِيِّينَ حَدَّثَتْ فَعَنْهُ لَنَا الأَحْكُلُ النَّيِّينِ حَدَّثَتْ بِالْعَدُلُ الشَّرَائِسِعِ أَبْعِثَتْ ﴿ كَأَنَّا بِهِ فِي الْحَشْرِ وَالرُّسْلُ قَدْ جَثَتْ بِالْكَانَ لِهِ فِي الْحَشْرِ وَالرُّسْلُ قَدْ جَثَتْ فِي جَاهٍ يَجِلُّ عَنِ الدَّرُكِ ﴾ وأَحْمَدُ فِي جَاهٍ يَجِلُّ عَنِ الدَّرْكِ ﴾

لَهُ صِفَةُ الأَمْلِكُ وَهْوَ كَذَاتِنَا وَحَاشَاهُ عَنْ شِبْهِ كَمِثْلِ صِفَاتِنَا تَبَارَكَ مَنْ يَمْحُو بِهِ سَيِّئَاتِنَا ﴿ كَفِيلُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِعُصَاتِنَا مَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِعُصَاتِنَا هُوَ السَّتْرُ فِي الدُّنْيَا وَأُخْرَى مِنَ الْهَتْكِ ﴾ هُوَ السَّتْرُ فِي الدُّنْيَا وَأُخْرَى مِنَ الْهَتْكِ ﴾

فَلَوْلاً النَّبِي مَا أَسْبَلَ اللهُ سِتْرَهُ وَلاَ حَلَّ ذَا قَيْدٍ وَلاَ فَكَ أَسْرَهُ أَلاَ فَاعْرِفُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْرُهُ ﴿ كَثِيرُ الْعَطَايَا يَتْبَعُ الْعُسْرَ يُسْرَهُ الْاَفْكَ ﴾ فَاعْرِفُولَ يَا أَيُّهَا النَّافِر أَسْرَى الضِّيقِ وَالضَّنْكِ بِالْفَكَ ﴾ يُبَادِرُ أَسْرَى الضِّيقِ وَالضَّنْكِ بِالْفَكَ ﴾

وَخُيِّرَ فِيهَا الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدُ وَفِي الْخُلْدِ فَاخْتَارَ النَّعِيمَ إِلَى الأَبَدُ وَخِيرَ فِيهَا الْوَاحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدُ ﴿ كَفَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَفَافًا وَلَمْ يُرِدُ يُحَاوِرُ فِيهَا الْوَاحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدُ ﴿ كَفَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَفَافًا وَلَمْ يُرِدُ وَيَهَا الْوَاحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدُ ﴿ كَفَالُ وَلاَ مُلْكِ ﴾ وَلاَ مُلكِ ﴾

وَمَا كَانَتِ الدُّنْيَا لَهُ مِنْ مُرَادِهِ فَمَا زَادَ مِنْهَا قَطُّ فَوْقَ اقْتِصَادِهِ وَلاَ اخْتَارَ مِنْهَا حَوَى غَيْرَ زَادِهِ وَلاَ اخْتَارَ مِنْهَا حَوَى غَيْرَ زَادِهِ فَلاَ اخْتَارَ مِنْهَا حَوَى غَيْرَ زَادِهِ فَلاَ اخْتَارَ مِنْهَا مَنْعَا أَثْقَالاً لِيُسْرِعَ فِي الْفُلْكِ ﴾

يُخَفِّفُ أَثْقَالاً لِيُسْرِعَ فِي الْفُلْكِ ﴾

ألاً فَاعْلَمُواْ يَسَا إِخْوَتِسِي لِمآلِنَسَا فَدُنْيَاؤُنَسَا قَسَدْ صَرَّحَسَ بِارْتِحَالِنَسَا أَلاَ فَاتْرُكُوهَا وَافْكُسِرواْ فِسِي انْتِقَالِنَسَا ﴿ كَذَلِكَ أَوْصَانَا فَيَسَا سُسُوءَ حَالِنَسَا فَاتْرُكُوهَا وَافْكُسِرواْ فِسِي انْتِقَالِنَسَا ﴿ كَذَلِكَ أَوْصَانَا فَيَسَا سُسُوءَ حَالِنَسَا لَا فَاتْرُكُوهَا وَافْكُسِرواْ فِسِي النَّقِيلِ كَيْسَفَ بَاللَّهِ لاَ نَبْكِسِي ﴾ حَمَلْنَسَا تَقِيسَلاً كَيْسَفَ بَاللهِ لاَ نَبْكِسِي ﴾

بَكَيْنَا غَرَقْنَا فِي دُمُوعٍ غَزِيرَةٍ عَلَى مَا اقْتَرَفْنَا مِنْ مَعَاصٍ خَطِيرَةٍ فَأَعْيُنَا اللهِ بِالْخَوْ عَنْ عُيُوبٍ كَشِيرَةٍ فَأَعْيُنَا اللهِ بِالْهَتْكِ ﴾ وَلَوْلاَهُ عُوجِلْنَا مِنَ اللهِ بِالْهَتْكِ ﴾

تَجَلَّى بِهِ الدَّهْرُ الدِّي بَانَ زُورُهُ بِمَا جَاءَ مِنْ حَقٌّ فَجَلَّتْ أُمُورُهُ

فَجِدُّواْ إِلَيْهِ السَّيْرَ قَدْ لاَحَ نُدورُهُ ﴿ كَرِهْنَا زَمَانًا لَيْسَ فِيهِ نَدُورُهُ فَجِدُّواْ إِنَا نَسْعَى إِلَى الْقَمَرِ الْمَكِّي ﴾ فسيرُواْ بِنَا نَسْعَى إِلَى الْقَمَرِ الْمَكِّي ﴾

فَيَا قَمَـرًا قَـدْ أَسْعَدَ اللهُ نَجْمَـهُ وَأَطْلَعَـهُ بُـرْجَ الْقُلُـوبِ وَتَمَّـهُ وَأَعْرَبَ فِى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ إِسْمَـهُ ﴿ كَلاَ اللهُ رَوْضًا قَدْ حَوَاهُ وَضَمَّهُ وَأَعْرَبَ فِى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ إِسْمَـهُ ﴿ كَلاَ اللهُ رَوْضًا قَدْ حَوَاهُ وَضَمَّهُ وَأَعْرَبَ فِالْعُجْمِ وَالتُرْكِ ﴾ لَقَدْ ضَمَّ مَوْلَى الْعُرْبِ وَالْعُجْمِ وَالتُرْكِ ﴾

جَلَوْتُ مَعَانِيهِ فَيَا نَفْسُ فَالْحَظِى وَجِدِّى إِلَيْهِ سُرْعَةً وَتَيَقَّظِيى وَجِلَى وَجِلَى الْمُعَاصِي كَمْ كَذَا تَتَنَقَّضِي ﴿ كَفَاكِ مِنَ الْعِصْيَانِ نَفْسِي فَانْهَضِي وَخَلِّى الْمُعَاصِي كَمْ كَذَا تَتَنَقَّضِي كُلَّ شَاغِلَةٍ عَنْكِ ﴾ النَّه وَخَلِّى كُلَّ شَاغِلَةٍ عَنْكِ ﴾

نَبِسَىُّ أَتَسَى بِالْحَقِّ بَعْدَ اشْسِتِبَاهِهِ فَلْا تَغْفُلِى لاَ تُطْرَدِى عَنْ مِيَاهِهِ وَإِيَّاكِ غَمْضَ الطَّرْفِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ ﴿ كَسَبْتِ ذُنُوبًا مَا لَهَا غَيْرُ جَاهِهِ وَإِيَّاكِ غَمْضَ الطَّرْفِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ ﴿ كَسَبْتِ ذُنُوبًا مَا لَهَا غَيْرُ جَاهِهِ وَإِيَّاكِ غَمْضَ الطَّيْرُ عَلَى الإَفْكِ ﴾ فَذَاكَ الذِي يَرْجُو الْمُصِرُّ عَلَى الإِفْكِ ﴾

يَحِقُّ لِدَمْعِى أَنْ تُحَلَّ لَسهُ الْعُرَى الْأَبْكِى عَلَى مَا كَانَ مِنِّى وَمَا جَرَى وَمَا جَرَى وَمَا خَرَى وَمَا خَرَى وَمَا طُويِلاً قَسَدْ عَصَيْتُ مُستَّرًا ﴿ كَتَمْتُ عُيُوبِى وَالإِلَهُ لَهَا يَسرَى فَانَّا طُويِلاً قَسَدْ عَصَيْتُ مُستَّرًا ﴿ كَتَمْتُ عُيُوبِى وَالإِلَهُ لَهَا يَسرَى فَاللَّهُ مَوْقِفٌ مُبْكِى ﴾ فَإِنْ هُوْ لَمْ يَشْفَعْ فَلِى مَوْقِفٌ مُبْكِى ﴾

زَمَانِى تَوَلَّى فَالزَّمَانُ مُضَيَّى وَوَجْهُ شَابِى بِالْمَعَاصِى مُهَرَقَعُ وَمَالِى بَوْلَمَعَا أَنَّهُ عِنْدَ الإِلَهِ مُشَفَّعُ وَمَالِسِى سِوَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَشْفَعُ هُ كَمَا أَنَّهُ عِنْدَ الإِلَهِ مُشَفَّعُ وَمَالِسِي سِوَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَشْفَعُ هُ كُمَا أَنَّهُ عِنْدَ الإِلَهِ مُشَفَّعُ عُنَاكِمَ وَمَالِسَيْنَ الْمَوْقِفِ الطَّنْكِ ﴾ فَأَرْجُوهُ يُنْجِينِي مِنَ الْمَوْقِفِ الطَّنْكِ ﴾

# 

خَلِيلِ قَ شَوْقِى لِلْحَبِيبِ يَطُولُ وَفِى أَضْلُعِى نَارُ الْغَرَامِ تَجُولُ وَفِى أَضْلُعِى نَارُ الْغَرَامِ تَجُولُ وَعِنْدِى حَدِيثٌ عَنْ عُلِاهُ أَقُدولُ ﴿ لِمَنْ بِالْعُلَى فَوْقَ السَّمَاءِ حَلُولُ وَعِنْدِى حَدِيثٌ عَنْ عُلِاهُ أَقُدولُ ﴿ لِمَنْ بِالْعُلَى فَوْقَ السَّمَاءِ حَلُولُ لَا السَّمَاءِ مَلُولُ اللَّهُ عَفُدولُ ﴾ يُنَاجِى بِلَيْلِ وَالأَنَامُ غُفُدولُ ﴾

فَهَا فَخَارٌ لِلْحَبِيابِ مُحَمَّادِ وَرِفْعَةُ شَانُ لِلْجَنَابِ الْمُؤَيَّادِ وَمِفْعَةُ شَانُ لِلْجَنَابِ الْمُؤَيَّادِ وَمَجْدٌ رَفِيعٌ فِي نِهَايَةِ سُؤْدَدِ ﴿ لِسَيِّدِ سَادَاتِ النَّبِيِّينَ أَحْمَادِ وَمَجْدٌ رَفِيعٌ فِي نِهَايَةِ سُؤْدَ فِي نُورِ الْحِجَابِ نُزُولُ ﴾ لَهُ كَانَ فِي نُورِ الْحِجَابِ نُزُولُ ﴾

بِهِ اللهُ أَوْصِى فِى الزَّبُورِ الْمُمَجَّدِ كَذَلِكَ فِسَى قُرْآنِهِ الْمُتَابِّدِ وَإِنْجِيلُ عُوسَى فَاسْأَلُواْ عَنْ مُحَمَّدِ وَإِنْجِيلُ عُيسَى شَاهِدُ بِتَأَكُّسِدِ ﴿ لِتَوْرَاةِ مُوسَى فَاسْأَلُواْ عَنْ مُحَمَّدِ وَإِنْجِيلُ لَكُمْ مَا لِلْحَبِيبِ عَدِيلٌ ﴾ يُقَالُ لَكُمْ مَا لِلْحَبيبِ عَدِيلُ ﴾

خَوَاطِرُهُ عَنْ كُلِّ عَيْسِ مُصَانَةٌ صَدُوقٌ وَلَوْ أَنَّ الْحَدِيثَ مَجَانَةٌ فَرِيسَةٌ مَرَاسُولٌ وَمَكَانَةٌ فَرِيسَدٌ عَدِيسَمُ الْمِثْلِ فِيسِهِ إِعَانَةٌ ﴿ لِكُلِّ رَسُولٌ ﴾ وَلَكِنَ مَا مِثْلُ الْحَبيبِ رَسُولٌ ﴾

حَبِيبٌ حَبَاهُ اللهُ بِالرَّحْبِ وَالْهَنَا وَتَوَّجَهُ تَاجَ الْكَرَامَسِةِ مُعْلِنَا وَوَطَّا لَهُ فُدْشِ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَّا لَهُ فُدْسُ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَّا لَهُ فُدْسُ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَّا لَهُ فُدْسُ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَّا لَهُ فُدُولًا اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَّا لَهُ فُدُولًا اللهِ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَوَطَا لَهُ فُدُولًا اللهِ اللهِ اللهِ أَحْمَدُ قَدْ دَنَا وَاللهَ اللهِ اللهُ ا

أَيَا ذَا الذِى أَهْدَى إِلَى الْحَقِّ خَلْقَنَا وَمَنْ قَدْ أَبَحْنَاهُ بِلاَ شَكَّ وَصْلَنَا وَمَنْ قَدْ أَبَحْنَاهُ مِنَ الْقُرفَعُ عِنْدَنَا ﴿ لَكَ الْجَاهُ وَالْمَجْدُ الْمُرَفَّعُ عِنْدَنَا

### تَدَلَّلْ عَلَيْنَا مَا عُلاَكَ قَلِيلُ ﴾

بَعَشْ الْ الْخَلْقِ الْجَمِيعِ رَسُولُنَا لِتَهْدِيهِم بَعْدَ الظَّلَالِ سَبِيلَنَا وَتَنْشُرُ فِيهِم كُلُّ وَقْتٍ جَمِيلَنَا ﴿ لَئِنْ كَانَ إِبْرَاهِيم أَضْحَى خَلِيلَنَا وَتَنْشُرُ فِيهِم كُلُّ وَقْتٍ جَمِيلَنَا ﴿ لَئِنْ كَانَ إِبْرَاهِيم أَضْحَى خَلِيلَنَا فَ وَتَنْشُرُ فِيهِم مُ كُلُّ وَقْتٍ جَمِيلَنَا وَخَلِيلُ ﴾ فأنت حَبيب عِنْدَنَا وَخَلِيلُ ﴾

أَيُا مَنْ تَحَاشَى عَنْ بِعَادٍ وَعَنْ قِلَى وَمَنْ وَجْهُهُ عَنْ وَجُهِنَا مَا تَحَوَّلاً وَمَنْ لِلْمَعَانِى عِنْدَنَا قَدْ تَوَصَّلاً ﴿لِعَرْشِى تَقَدَّمْ وَادْنُ وَاقْرُبْ إِلَى الْعَلَى وَمَنْ لِلْمَعَانِى عِنْدَنَا قَدْ تُوصَّلاً ﴿لِعَرْشِى تَقَدَّمْ وَادْنُ وَاقْرُبْ إِلَى الْعَلَى وَمَنْ لِلْمَعَانِى الْعَلَى وَسَلْنِى فَإِنِّى بِالْعَطَاءِ كَفِيلُ ﴾

خَزَائِنُنَا قَدْ سُلِّمَتْ لَكَ بِالنَّدَى وَآيَاتُنَا قَدْ أُحْكِمَتْ لَكَ بِالْهُدَى وَآيَاتُنَا قَدْ أُحْكِمَتْ لَكَ بِالْهُدَى وَأَمْلاَكُنَا تَدْعُوكَ بِالرَّحْبِ وَالنَّدَى ﴿ لَقَدْ شَرَّفَ اللهُ النَّبِ مَّ مُحَمَّدَا بِمَا لاَ إِلَيْهِ لِلأَنَامِ سَبِيل ﴾ بمَا لاَ إِلَيْهِ لِلأَنَامِ سَبِيل ﴾

سَرَایَاهُ عِنْدَ الْعَرْشِ فِی الْفَرْشِ أُوضِحَتْ وَقَدْ خُرِّرَتْ أَلْفَاظُهَا وَتَصَحَّحَتْ وَغَايَسَةُ هَلَا الْكُونِ فِی ذَلِكَ انْمَحَتْ ﴿ لِمَسْرَاهُ أَبُوابُ السَّمَوَاتِ فَتَّحَتْ وَغَايَسَةُ هَلَا الْكُونِ فِی ذَلِكَ انْمَحَتْ ﴿ لِمَسْرَاهُ أَبُوابُ السَّمَوَاتِ فَتَّحَتْ وَغَايَسَةُ يَطُولُ ﴾ ومَوْلَى تَجَلَّى وَالْحَدِيتُ يَطُولُ ﴾

فَمِقْ لَهُ وَعَنْهُ كَلِكُمُ اللهِ قَلْهُ صَلَحَ نَقْلُهُ وَعَنْهُ كَلِكُمُ اللهِ قَدْ صَلَحَ نَقْلُهُ فَمِنْ أَيْنَ بَيْنَ الرُّسْلِ بَلْ زَادَ فَضْلُهُ فَمِنْ أَيْنَ بَيْنَ الرُّسْلِ بَلْ زَادَ فَضْلُهُ فَضْلُ كُلِّ الرُّسْلِ بَلْ زَادَ فَضْلُهُ فَمِنْ أَيْنَ بَيْنَ الرُّسْلِ بَلْ زَادَ فَضْلُ أَحْمَدَ قُولُوا ﴾ فَمَا شِئْتُمُو عَنْ فَصْلِ أَحْمَدَ قُولُوا ﴾

أَيَا أَحْمَدًا بَابَ الْجِنَانِ فَتَحْتَهُ وَعَلَّمْتَنَا عِلْمًا عَظِيمًا عَلِمْتَهُ وَفَلْمُتَا عِلْمًا عِلْمُتَا عَلِمْتَا عَلِمْتَهُ وَفَلْلُكَ فِينَا كُلُ مُوسَلِينَ وَتَحْتَهُ ﴿ لِلْوَاكَ يَظِلُ الْمُوسَلِينَ وَتَحْتَهُ وَفَلْلُكَ فِينَا كُلُ مُوسَى وَالْخَلِيلُ مَقِيلُ ﴾ لعيسَى وَمُوسَى وَالْخَلِيلُ مَقِيلُ ﴾

عَلَى الْخَلْقِ كُلُّ الرُّسْلِ بِالْفَضلْ قَدْ عَلَوْا وَقَدْ رُفِعُواْ فَوْقَ الأَنَامِ بِمَا تَلُواْ قُلُو بُهُمُ بِالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ قَدْ جَلَواْ ﴿ لِرَبِّ الْعُلَى رُسْلاً عَلَى النَّاسِ قَدْ عَلَواْ قُلُوبُهُمُ بِالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ قَدْ جَلَواْ فَوْقَهُمْ وَيَطُولُ ﴾ وأخمَدُ يَعْلُو فَوْقَهُمْ وَيَطُولُ ﴾

إِلَيْ اللهُ وَإِلاَّ لاَ تُشَالُ الرَّوَاحِ اللهُ وَعَنْهُ وَإِلاَّ فَالْمُحَدِّثُ ذَاهِ اللهُ وَالْكُورُ الدُّجَى نُورٌ عَلَى الْخَلْقِ آفِلُ بَهُ وَإِلاَّ فَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَآيَاتُكُ فِي كُلِّ وَقُبَ ظُهُورُهَا وَأَنْوَارُهَا فِي كُلِّ قَلْبِ عُبُورُهَا فَمَا الشَّمْسُ شَيْءٌ وَالْحُسُوفُ يَزُورُهَا ﴿ لِشَمْسِ الضَّحَى نُورٌ وَلَكِنَّ نُورَهَا فَمَا الشَّمْسُ الضَّحَى نُورٌ وَلَكِنَّ نُورَهَا فَمَا الشَّمْسُ الضَّحَى نُورٌ وَلَكِنَّ نُورَهَا فَمَا الْحَبِيبِ يَحُولُ ﴾ يَحُولُ وَمَا نُورُ الْحَبِيبِ يَحُولُ ﴾

فَكُم ْ رَدَّ عَقْلاً كَانَ قِدْمًا تَقَلَّصَا وَكُمْ قَدْ شَفَى بِالْكُفِّ حَقَّا مُبَرَّصَا وَكُمْ قَدْ شَفَى بِالْكُفِّ حَقَّا مُبَرَّصَى وَفَرَّجَ قَلْبًا بِالْهُمُ سِومِ تَنَغَّصَا ﴿ لِيُمْنَاهُ آيَاتٌ بِهَا سَبَّحَ الْحَصَى وَفَرَّجَ قَلْبًا بِالْهُمُ سِومٍ تَنَغَّصَا ﴿ لِيُمْنَاهُ آيَاتٌ بِهَا سَبَّحَ الْحَصَى وَفَرْضَى وَالزُّلاَلَ تَسِيلُ ﴾ وتُبْرىءُ مَرْضَى وَالزُّلاَلَ تَسِيلُ ﴾

شَهِدْتُ بِاللهِ قَسِدْسَ رُوحَهُ وَشَرَفَ مَنْ يُنْشِى وَيَرُوى مَدِيحَهُ وَشَرَفَ مَنْ يُنْشِى وَيَرُوى مَدِيحَهُ تَقُولُ الْمَطَايَسَا حِينَ تَنْشَسِقُ رِيحَهُ ﴿ لِيَهْنِيكُمُ وَيَسَا زَائِرِيسَنَ ضَرِيحَهُ وَلِيَهْنِيكُمُ وَيَسَا زَائِرِيسَنَ ضَرِيحَهُ وَلِيَهْنِيكُمُ وَيَسَالُ ﴾ ثَوَابُكُمُ و عِنْدَ الإلسهِ جَزِيسَلُ ﴾

لَهُ جَنَّهُ الْفِرْدُوْسِ يَا قَوْمِ أُرْلِفَتْ وَزُيِّنَتِ الْحُورُ الْحِسَانُ وَأُوقِفَتْ تُنَادِيكُمُ الْفِرْدُوْسِ يَا قَدْ تَشَرَّفَتْ ﴿ لَكُمْ أَصْبَحَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَزَخْرَفَتْ تَنَادِيكُمُ لَكُمْ أَصْبَحَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَزَخْرَفَتْ وَظِلٌ بِهَا إِذْ زُرْتُمُ وَهُ ظَلِيلٌ ﴾ وَظِلٌ بِهَا إِذْ زُرْتُمُ وَهُ ظَلِيلٌ ﴾

وَمَا حِيلَتِى بِالْبُعْدِ وَالْهَجْرِ وَالْجَفَا أَرَانِي بِذَنْبِي قَدْ مُنِعْتُ مِنَ الشِّفَا

لَعَمْسِرِى أَظُنِ الْبُعْسَدَ عَنْسَى مَا خَفَا ﴿ لِقَيْسَدِ ذُنُوبِسَى كُنْسَتُ عَنْسَهُ مُخَلَّفَا فَعَنْسَدِي ذُنُوبِسَى كُنْسَتُ عَنْسَهُ مُخَلَّفَا فَعِنْسَدِى ذُنُوبِ قَيْدُهُنَ تَقِيسَلُ ﴾ فعنْسَدِى ذُنُوبِ قَيْدُهُنَ تَقِيسَلُ ﴾

أَلاَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يُسْعِدُ الشَّحِي وَمَنْ لِعُلاَهُ غَيْرَكَ الصَّبُّ يَلْتَجِي وَمَنْ لِعُلاَهُ غَيْرَكَ الصَّبُّ يَلْتَجِي وَعُونِي اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِي وَعُونِي اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِي وَعُونِي اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِي وَحُونِي اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِي وَحُونِي اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِي وَحُونِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ ال

نَبِى تَحَمَّا اللهُ حَقَّا تَمَايَزَا وَبِالزُّهْدِ لِلْجَنَّاتِ حَقَّا تَجَهَّزَا وَبِالزُّهْدِ لِلْجَنَّاتِ حَقَّا تَجَهَّزَا وَلَمَا رَأَيْتُ اللهَ لاَبُدَّ مِنْ جَزَا ﴿ لَهِجْتُ بِمَدْحِي فِيهِ لاَبُدَّ مِنْ جَزَا وَلَمَّا رَأَيْتُ الْمَدْحَ فِيهِ لاَبُدَّ مِنْ جَزَا وَلَمَّا رَأَيْتُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ ال

### 

أَحِبَّتَنَا إِنِّى مَدَحْسِتُ مُحَمَّسِدَا بِبَعْضِ اللذِى فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَالنَّدَى فَعُهُ مِنَ الْفَضْلِ وَالنَّدَى فَعُلْتَ وَمَسَا قَوْلِسَى لِعَلْيَسِاهُ مُبْتَدَا ﴿ مُحْيَّسَاكَ يَسَا خَيْسَ الْبَرِيَّةِ قَدْ بَسَدَا فَقُلْتُ وَمَسْ الْبَرِيَّةِ قَدْ بَسَدَا يُحَارِيهِ بَدْرٌ وَالصِّحَابُ نُجُسُومُ ﴾

يُحَاكِيهِ بَدْرٌ وَالصِّحَابُ نُجُسُومُ ﴾

وَكَفَّاكَ فِى مَحْلِ الزَّمَانِ غَمَائِمُ وَاخْمُصُ نَعْلَيْكَ الْكِرَامُ كَرَائِمُ وَوَقَلْبُكَ عِنْدَ الْعَرْشِ وَالْجِسْمُ نَائِمُ مَدَحْتُكَ لاَ أَنِّى بِمَدْجِلَكَ قَائِمُ وَقَلْبُكَ عِنْدَ الْعَرْشِ وَالْجِسْمُ نَائِمُ مَدَحْتُكَ لاَ أَنِّى بِمَدْجِلِكَ قَائِمُ وَقَلْبُكَ عِنْدَ الْعَرْمُ اللهِ الْعَرْمُ اللهِ الرَّمَال يَقُومُ ﴾

لَـكَ اللهُ أَهْدَى جِـبْرَئِيلَ مُعَلِّمَـا فَلَمْ تَشْتَكِ فِـى الدَّهْرِ يَوْمًا تَأَلَّمَا صَبَرْتَ عَلَى الدُّنْيَا فَرُحْتَ مُسَلِّمَا ﴿ مَقَامُـكَ أَعْلَى فِى مَقَامٍ مُكَلِّمَا صَبَرْتَ عَلَى الدُّنْيَا فَرُحْتَ مُسَلِّمَا ﴿ مَقَامُـكَ أَعْلَى فِى مَقَامٍ مُكلِّمَا وَمَنَا عَلَى الدُّنْ الشَّانَ مِنْكَ عَظِيهِم ﴾ وَلِيلٌ بِأَنَّ الشَّانَ مِنْكَ عَظِيهِم ﴾

أَتَيْتَ وَأَهْلُ الشِّرِكِ يَا أَتُوا الْمُحَرَّمَا وَحَبْلُ الْهُدَى مِنْ بَيْنِهِمْ قَدْ تَصَرَّمَا فَرُحْتَ وَأَهْلُ الْهُدَى مِنْ بَيْنِهِمْ قَدْ تَصَرَّمَا فَرُحْتَ وَلَهُ تَسْتَسْمِنِ الْمُتَورِّمَا ﴿ مُنَاجِى بِبَطْنِ الْعَرْشِ قُمْتَ مُكَرَّمَا فَرُحْتَ وَلَهُ هُ اللَّهُ مَنْ مِنْهُ اللَّهُ وَ تَسرُومُ ﴾ يُنادِيكَ مَنْ مِنْهُ اللَّنُو تَسرُومُ ﴾

أَيَا مَنْ عَلاَ فِى صَهْوَةِ الْعِزِّ مُذْ نَشَا وَأَكْرَمُ مَنْ يَعْلُو الْبُرَاقَ وَمَنْ مَشَى وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُو الْبُرَاقَ وَمَنْ مَشَى وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُوى عَلَى حُبِّهِ الْحَشَا ﴿ مَلَكُتَ عِنَانَ الْعِزِّ قَدْرًا كَمَا تَشَا وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُوى عَلَى حُبِّهِ الْحَشَا ﴿ مَلَكُتَ عِنَانَ الْعِزِّ قَدْرًا كَمَا تَشَا لَا اللَّهُمُ عَبُدٌ وَالزَّمَانُ خَدِيهٌ ﴾ لكَ الدَّهْرُ عَبُدٌ وَالزَّمَانُ خَدِيهٌ ﴾

قَدِمْتَ عَلَى الأَمْلِاكِ لِلْعِزِّ تُجْتَلَى فَمَا شِمْتَ بَوَّابًا وَلاَ سِتْرَ مُسْبَلاً سَمِعْتَ النِّدَا يَا ذَا الْمَكَارِمِ وَالْعُلاَ ﴿ مَنَحْنَاكَ حُبَّا مَا مَنَحْنَاهُ مُرْسَلاً سَمِعْتَ النِّدَا يَا ذَا الْمَكَارِمِ وَالْعُلاَ ﴿ مَنَحْنَاكَ حُبًّا مَا مَنَحْنَاهُ مُرْسَلاً فَانْتَ عَلَى الْمَوْلَى الْكَرِيمِ كَرِيمُ ﴾ فَأَنْتَ عَلَى الْمَوْلَى الْكَرِيمِ كَرِيمُ ﴾

أَيَا مَنْ أَذَقْنَاهُ حَلَاوَةَ شُكُرِنَا وَمَنْ قَدْ رَفَعْنَا ذِكْرَهُ عِنْدَ ذِكْرِنَا وَمَنْ قَدْ رَفَعْنَا ذِكْرَهُ عِنْدَ ذِكْرِنَا وَمَنْ قَدْ هَدَيْنَا أَنْتَ فَاصْدَعْ بِأَمْرِنَا وَمَنْ قَدْ هَدَيْنَا أَنْتَ فَاصْدَعْ بِأَمْرِنَا وَمَنْ قَدْ أَمْضَى الْقَضَاءَ حَكِيمُ ﴾

ألا فَاقْضِ قَدْ أَمْضَى الْقَضَاءَ حَكِيمُ ﴾

وَقُهُ بِمَقَامِ الْعِرِّ فَهُ وَمَحَلَّنَا وَقُلْ مَا تَشَا فَالْفَصْلُ وَالْعَدْلُ فَصْلُنَا وَقُلْ مَا تَشَا فَالْفَصْلُ وَالْعَدْلُ فَصْلُنَا فَانْدَ الْمُدْيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَا فَأَنْتَ اللَّذِي يُهْدَى لَعَلْيَاكَ فَصْلُنَا ﴿ مَحَوْنَا بِكَ الأَدْيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَا فَأَنْتَ اللَّذِي يُهُدَى لَعَلْيَاكَ فَصْلُنَا ﴿ مَحَوْنَا بِكَ الأَدْيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَا فَأَنْتُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ ال

نَبِى تَرَى الآيَاتِ طَوْعًا لِرَسْمِهِ فَادَمُ حَقَّا قَدْ تَشَافَعَ باسْمِهِ عَرَفْنَاهُ بَيْنَ الأَنْبِيَاء بِوَسْمِسهِ ﴿ مُحَمَّدُ لِلْكُرْسِى الْأَنْبِيَاء بِوَسْمِسهِ عَرَفْنَاهُ بَيْنَ الأَنْبِيَاء بِوَسْمِسهِ ﴿ مُحَمَّدُ لِلْكُرْسِى الْمُنْ بِجِسْمِهِ وَفَى الْحُجْبِ أَمْسَتْ لِلرَّسُولِ رُسُومُ ﴾ وفي الْحُجْبِ أَمْسَتْ لِلرَّسُولِ رُسُومُ ﴾

تَمَشَّى عَلَى فُرشِ الْجَلاَلَةِ وَالْبَهَا وَصَلَّى بِرُسْلِ اللهِ فِي حَضْرَةِ النَّهَى

وسَارَ عَلَى أَعْلَى مَقَامٍ مِنَ السُّهَى ﴿ مُسَامِرُهُ جِبْرِيلُ حَقَّا إِذَا انْتَهَى ﴿ مُسَامِرُهُ جِبْرِيلُ حَقَّا إِذَا انْتَهَى اللهُ الل

تُوَقَّفَ مَرْعُوبًا مِنَ الْنَحُوْفِ مُرْعَلَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَخْطُسُو بِهَا مُستَرَدِّدَا فَلَمَّ يَسْتَطِعْ يَخْطُسُو بِهَا مُستَرَدِّدَا فَلَمَّا رَأَى مَا لاَ يُطِيسِقُ وَشَاهَدًا ﴿ مَالاَ قَلْبَهُ نُسُورًا فَنَادَى مُحَمَّدًا تَقَدَّمْ وَدَعْنِى قَدْ دَعَاكَ عَلِيسَمُ ﴾ تَقَدَّمْ وَدَعْنِى قَدْ دَعَاكَ عَلِيسَمُ ﴾

فَنَا اَذَاهُ يَا جَبْرِيلُ أَعَنِّى تَقْعُدُ وَتَتْرُكُنِى فَسَرْدًا إِلَى أَيْسَنَ أَقْصِدُ فَسَادَاهُ يَا جَبْرِيلُ أَعَنِّى تَقْعُدُ وَتَتْرُكُنِى فَسَرْدًا إِلَى أَيْسَنَ أَقْصِدُ فَقَامِى مَعْلُومٌ وَهَا أَنْتَ أَحْمَدُ فَقَامِى مَعْلُومٌ وَهَا أَنْتَ أَحْمَدُ فَقَامِى مَعْلُومٌ وَهَا أَنْتَ أَحْمَدُ وَمِنْ لَدُنْهُ عُلُومٌ ﴾ ورَبِّكَ تَبْدُو مِنْ لَدُنْهُ عُلُومٌ ﴾

لأنّى أَخَافُ النَّورَ أُحْرَقُ بِيْنَهُ فَسِرْ فِيهِ تَشْرِيفًا لِكَيْمَا تَزِينَهُ فَسِرْ فِيهِ تَشْرِيفًا لِكَيْمَا تَزِينَهُ فَسَارَ وَلَهمٌ يَبْلُع عُلاَهُ ظُنُونَه ﴿ مَشَى وَحْدَهُ وَالْحُجْبُ تُرْفَعُ دُونَهُ وَسَارَ وَلَهم ﴾ وأَمْلاَكُهَا تَسْعَى لَهُ وَتَقُومُ ﴾

فَ وَسَافَرَ بُلْدَانَ الْعَوائِدِ قَطْرِرَةً وَسَافَرَ بُلْدَانَ الْخَوارِقِ سَفْرَةً إِلَى اللهِ مِنْ بَيْنِ النَّبِيِّينَ فَحْرَةً ﴿ مُمَثَّى عَلَى الأَفْلَاكِ يَقْصِدُ حَضْرَةً إِلَى اللهِ مِنْ بَيْنِ النَّبِيِّينَ فَحْرَةً ﴿ مُمَثَّى عَلَى الأَفْلَاكِ يَقْصِدُ حَضْرَةً إِلَى اللهِ مِنْ بَيْنِ اللهُ سَاقِ وَالشَّرَابُ قَدِيمُ ﴾

وَذَارَتْ لَـهُ عِنْدَ الْخِطَابِ مَبَسَاحِثُ وَحُسْسَنٌ وَعَقْسَلٌ ثَسَابِتٌ وَبَوَاعِسِتُ وَدَارَتْ لَـهُ عِنْ وَقِسْتٍ بِسِهِ الْحُسِبُ لاَبِسِتُ ﴿ مُحِسِبٌ وَمَحْبُوبٌ وَمَا ثَسَمٌ ثَالِستُ فَنَاهِياكَ مِنْ وَقِسْتٍ بِسِهِ الْحُسِبُ لاَبِسِتُ لِلْحَبِيبِ يَسَدُّومُ ﴾ وَقُرْبٌ وَوَصْلٌ لِلْحَبِيبِ يَسَدُّومُ ﴾

تَجَلَّى لَهُ أَجْلَى عَنِ الْقَلْبِ رَيْنَهُ وَنَادَاهُ يَا عَبْدِى فَمَدَّ عُيُونَهُ وَخَلَى لَهُ أَجْلَى عَنِ الْقَلْبِ رَيْنَهُ وَنَادَاهُ يَا عَبْدِى فَمَدَّ عُيُونَهُ إِلَيْهِ مَرِيعًا ثُمَّ كَمَّ لَ دِينَهُ ﴿ مَتَى تَجْمَعِ الْأَيَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَيْهِ مَرْبِعًا ثُمَّ عَالِمًا مُنْفِيهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْإِلَيْدِ مَا الْأَيَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْأَيْدِ مَا الْأَيَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْأَيْدِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

#### فَشُو قِسَى إِلَيْهِ مُقْعَدٌ وَمُقِيمٌ ﴾

تَيَمَّمْتُ حُبَّا فِى اسْتِمَاعِىَ ذِكْرَهُ وَقَلْ ذُبْتُ وَجْدًا مُذْ تَنَسَّمْتُ عِطْرَهُ نَبِیٌّ كَرِیسَمٌ عَظَّسِمَ اللهُ قَسِدْرَهُ ﴿ مُنَائِسِي مِسْنَ الدُّنْيَا أُقَبِّلُ قَبْسِرَهُ وَأَبْكِى ذُنُوبًا بَيْنَهُسِنَّ أَهِيسَمُ ﴾

أَخَافُ عَلَى نَفْسِى تَثُولُ إِلَى الشَّقَا وَلِهِ لاَ وَقَه أَصْبَحْتُ عَنْهُ مُعَوَّقًا وَلاَ لِهِ وَقَه أَصْبَحْتُ عَنْهُ مُعَوَّقًا وَلاَ لِهِ بَعْدَ فَوْقَ الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى وَلاَ لِهِ بَشِيرِي عَلاَ فَوْقَ الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى وَلاَ لِهِ بَشِيرِي عَلاَ فَوْقَ الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى فَوْلاً لِهِ بَاللهُ وَاللَّقَالِ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

أَجِرْنِى إِذَا رُوحِسى تَكَسادُ تَمُجُّنِسى وَكُنْ لِى إِذَا مَا الأَرْضُ تَنْوِى تَرُجُّنِى وَجُدْ لِى إِذَا مَا الأَرْضُ تَنْوِى تَرُجُّنِى وَجُدْ لِى إِذَا جِلْدِى بِفِعْلٍ يَحُجُّنِسى ﴿ مُجِيبٌ لَكَ الْبَارِى فَسَلْمَهُ يُنْجِّنِى ﴿ مُجِيبٌ لَكَ الْبَارِى فَسَلْمَهُ يُنْجِّنِى ﴿ مُجِيبٌ لَكَ الْبَارِى فَسَلْمَهُ يُنْجِنِى ﴾ إِذَا بَسرزَت ْ لِلْمُجْرِمِسِينَ جَحِيمُ ﴾

فَإِنَّكَ يَوْمَ الْحَشْرِ حَقَّا سِرَاجُهُ وَكُلُّ نَبِى أَنْتَ فِى الْعِزِ تَاجُهُ وَكُلُّ نَبِى أَنْتَ فِى الْعِزِ تَاجُهُ وَكُلُّ مَرِيضُ الْمَعَاصِى فِى يَدَيْكَ عِلاَجُهُ وَكُلُّ حَزِيسٍ فِى يَدَيْكَ عِلاَجُهُ فَوَكُلُّ حَزِيسٍ فِى يَدَيْكَ عِلاَجُهُ فَوَكُلُّ حَزِيسٍ فِى يَدَيْكَ عِلاَجِهُ فَعَجِّهُ لَا عِلاَجِى إِنَّنِى لَسَقِيهُ ﴾ فَعَجِّه لِعَلاَجِى إِنَّنِى لَسَقِيهُ ﴾

ضَعِيفٌ وَبِالْعِصْيَانِ أَصْبَحْتُ مُولَعَا وَثَوْبُ حَيَّاتِى بِالذَّنُوبِ مُرَقَّعَا فَمِنْ أَجْلِ هَـذَا أَذْرُفُ الدَّمْعَ أَرْبَعَا ﴿ مَضَى الْعُمْرُ يَا خَيْرَ الأَنَامِ مُضَيَّعَا فَمِنْ أَجْلِ هَـذَا أَذْرُفُ الدَّمْعَ أَرْبَعَا ﴿ مَضَى الْعُمْرُ يَا خَيْرَ الأَنَامِ مُضَيَّعَا عَمِيْهُ ﴾ عُبَيْدُكَ يَأْتِى الْحَشْرَ وَهُوَ عَدِيمُ ﴾

ذَخَرْتُكَ يَا خَيْرَ الأَنسامِ لِوَحْدَتِسى وَذُلِّسى وَفَقْرِى وَانْقِطَاعِى وَغُرْبَتِسى وَأَرْجُسو يُقِيسلُ اللهُ بِالْمَدْحِ عَثْرَتِسى ﴿ مَدِيحُكَ ذُخْرِى ثُمَّ زَادِى وَعُدَّتِسى وَأَرْجُسو يُقِيسلُ اللهُ بِالْمَدْحِ عَثْرَتِسى ﴿ مَدِيحُكَ ذُخْرِى ثُمَّ زَادِى وَعُدَّتِسى فَأَرْجُس مَعْ يَجُفُو الْحَمِيمَ حَمِيمُ ﴾ ليَوْم بِسهِ يَجْفُو الْحَمِيمَ حَمِيمُ ﴾

# النون النون المالية

عَلِقْتُ بِحَبْلٍ مِنْ مَدَائِسِحِ أَحْمَدِ أَمِنْتُ بِسِهِ مِنْ حَادِثَساتِ التَّنكُدِ وَفُورْتُ مِنَ النِّسيرَانِ ذَاتِ التَّوَقُسدِ ﴿ نَجَاتِى فِى مَدْحِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ وَفُورْتُ مِنَ النِّسيرَانِ ذَاتِ التَّوَقُسدِ ﴿ نَجَاتِى فِى مَدْحِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ وَفُورْتُ وَغُفْرَانُ ﴾ رَجَائِى بِهِ عَفْوٌ وَفُورٌ وَغُفْرَانُ ﴾

أَمِينٌ لِوَحْسَى اللهِ لِلْوَصْلِ مُصْطَفَسَى حَبِيسِ بِّ حَبَسَاهُ اللهُ بِسَالْجُودِ وَالْوَفَسَا صَفِى عَبِيسِ خَبَسَاهُ اللهُ بِسَالْجُودِ وَالْوَفَسَا صَفِى عَلَيْهِ بَاطِسْ الْخَلْقِ قَدْ صَفَا ﴿ نَبِى نَشَا مَا بَيْنَ زَمْسَزَمَ وَالصَّفَا صَفِى عَلَيْهِ بَاطِسْ الْخَرْبِ اللهَ اللهُ وَالْغَرْبِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

بِهِ انْهَلَّ صَوْبُ الْمُـزْنِ سَبْعًا بَغَيْشِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى الإِضْرَارَ جَلَّى بِغُوْثِهِ وَأَجْلَى النَّانَ اللَّرْضِ مِنْ قَبْلِ بَعْشِهِ وَأَجْلَى اللَّهُ الللْمُلَّلَ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

بَشَسَائِرُهُ فِسَى الْخَسَافِقَيْنِ بِقُرْبِسِهِ بُسِدُوُ مَسَسَرَّاتٍ عَسَوَالَ بِرَحْبِسِهِ وَفِيهَا حَتُوفٌ لِلرَّجِيسِمِ وَحِزْبِسِهِ ﴿ نَعَى مُلْكَ كِسْرَى حَمْلُ آمِنَةٍ بِهِ وَشَقَّ لَهُ فِي لَيْلَةِ الْوَضْعِ إِيوَانُ ﴾

وَأَقْبَلَــتِ الْأَمْــلاَكُ تَدْعُــو بِرَفْعِــهِ إِلَيْهِـمْ عَسَى يَخْطَـوْنَ مِنْــهُ بِنَفْعِــهِ يُقَنَّــونَ قَوْمًــا يَقْتَـــدُونَ بِشَرْعِـــهِ ﴿ نَقَلْنَـا مِــنَ الأَخْبَـارِ أَنَّ بِوَضْعِــهِ يُهَنَّــونَ قَوْمًــا يَقْتَــدُونَ بِشَرْعِـــهِ أَنْ لَهُ بِالنُّورِ بُصْرَى وَكَنْعَانُ ﴾ أضاءَت لَهُ بِالنُّورِ بُصْرَى وَكَنْعَانُ ﴾

فَـنْزَّهُ عَـنْ شَـيْنِ النّفَـاسِ بِجَاهِـهِ وَعَنْ ثِقَلٍ فِـى الْحَمْلِ خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ

فَكُ لُ نَبِى فَخُ رُهُ لَ سِمْ يُضَاهِ لِهِ ﴿ نَعَهُ جَاءَ مَخْتُونَا خِتَانَ إِلَهِ لِهِ فَكُ لُ نَبِى فَخُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حَلِيمَةُ أَبْدَتْ عَسَنْ لَبَاهَا غَرَائِبا وَعَنْ ثَدْى شَاةٍ لَمْ تَكُنْ قَطُّ حَالِبَا وَعَنْ ثَدْى شَاةٍ لَمْ تَكُنْ قَطُّ حَالِبَا وَسَيْرٍ أَتَانٍ لَيْسَ تَحْمِلُ رَاكِبًا ﴿ نَسَخْنَا لَهُ فِى الْمُعْجِزَاتِ عَجَائِبَا وَسَيْرٍ أَتَانٍ لَيُسَا لَهُ عَلَيْقِ رُكْبَانُ ﴾ يَسِيرُ بِهَا بَيْنَ الْخَلاَئِقِ رُكْبَانُ ﴾

وَبَارَكَ فِى عَيْسَ نَمَا وَتَفَجَّرَا وَبَيْضَةِ تِبْرِ حِينَ سَلْمَانُ أَعْسَرَا فَوَقَاهُ مِنْهَا وَيْخَدَرَى ﴿ نُحَدَّثُ أَنَّ الْمَاءَ فِى كُفِّهِ جَرَى فَوَقَاهُ مِنْهَا وَيْنَسِهُ وَتَحَرَرُا ﴿ نُحَدَّثُ أَنَّ الْمَاءَ فِى كُفِّهِ جَرَى إِنْ فَكَ وَانْفَكَ وَأَنْكَفَّ عَطْشَانُ ﴾ إلى أنْ كَفَى وَانْفَكَ وَأَنْكَفَّ عَطْشَانُ ﴾

وَفِى نَقْضِ عَهْدٍ فِى الصَّحِيفَةِ سُطِّرًا دَلِيلٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيِّدُ الْوَرَى فَلِلَّهِ إِنْسَالٌ مِنْ وَرَا فَلِلَّهِ إِنْسَالٌ مِنْ قَدْ تَبَصَّرا ﴿ وَنَرُوى حَدِيثًا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَرَا فَلِلَّهِ إِنْسَالٌ مِنْ يَدُنُو وَيَعْلَمُ إِنْ بَانُواْ ﴾ يَرَى كُلَّ مَنْ يَدْنُو وَيَعْلَمُ إِنْ بَانُواْ ﴾

وَمَـوْءُدَةٌ قَـدْ كَلَّمَتْهُ وَوَسْمُهَا لَعَمْرِى مَا يَخْفَى وَلاَ يُنْكَرُ اسْمُهَا فَمَا بَالُهَا مِنْ قَبْلِ مَا جَاءَ عِلْمُهَا ﴿ وَرَى الشَّهْبَ تُبْدِى لِلشَّيَاطِينِ رَجْمَهَا وَمِنْ قَبْلِهِ مَا كَانَ يُرْجَمُ شَيْطَانُ ﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ مَا كَانَ يُرْجَمُ شَيْطَانُ ﴾

أَلاَ فَاسْمَعُواْ مَدْحَ الْحَبِيبِ وَبَادِرُواْ إِلَيْهِ وَبِالأَرْوَاحِ يَا قَدُومِ خَاطِرُواْ نَبِسَىٌّ لِرَبِّ الْعَرْشِ فِيسهِ سَرَائِرُ ﴿ فَنَامُ وَنَعْفُو وَهُو بِاللَّيْلِ سَاهِرُ لَنِي لِسَاهِرُ لَ وَإِنْ هَجَعَتْ عَيْنَاهُ فَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ﴾ وَإِنْ هَجَعَتْ عَيْنَاهُ فَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ﴾

وَأُمَّتُ لَهُ قَدْ شَرَفَ اللهُ فِعْلَهُ مِ وَأَعْلَنَ قِدْمًا فِي الْخَلاَئِقِ فَصْلَهُ مُ وَأَعْلَنَ قِدْمًا فِي الْخَلاَئِقِ فَصْلَهُ مُ وَأَعْلَنَ قِدْمًا فِي الْخَلاَئِقِ فَصْلَهُ مُ وَعَظَمَهُ مُ دُونَ السَّورَى وَأَجَلَّهُ مُ ﴿ نَسُودُ بِمَنْ سَادَ النَّبِيِّينَ كُلَّهُ مُ

### وَأَعْلَى لَهُ دِينًا عَلَى الْخَلْقِ دَيَّالُ ﴾

لَهُ كُلُّ شَيْء فِى الْبَسِيطَةِ قَدْ نَمَا فَمَا خَابَ عَبْدٌ نَحْوَ عَلْيَاهُ يَمَّمَا وَجِيهٌ نَبِيهٌ قَدْ حَمَى عُصْبَة الْحِمَى ﴿ يُحَيَّى وَلَكِنْ فَوْقَ سَبْعٍ مِنَ السَّمَا وَجِيهٌ نَبِيهٌ قَدْ حَمَى عُصْبَة الْحُمَى ﴿ يُحَيَّى وَلَكِنْ فَوْقَ سَبْعٍ مِنَ السَّمَا لَحَبُ اللَّهُ وَالْقُرْبِ رَحْمَنُ ﴾ لَقَدْ خَصَّهُ بالْحُبِّ وَالْقُرْبِ رَحْمَنُ ﴾

بَدَا فِي كَمَالِ الْحُسْنِ يَعْلُو كَمَالُهُ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ كَانَ اتَّصَالُهُ فَكُلُّ جَمَالُ فِي الْوُجُودِ جَمَالُهُ ﴿ نَضِيرٌ مُنِيرٌ الْوَجْهِ بَادٍ جَلاَلُهُ فَكُلُّ جَمَالٍ فِي الْوُجُودِ جَمَالُهُ ﴿ نَضِيرٌ مُنِيرٌ الْوَجْهِ بَادٍ جَلاَلُهُ فَكُلُّ جَمَالُ ﴾ عَلَيْهِ مِنَ الْعِرْ الإلْهِيِّ تِيجَانُ ﴾

لَـهُ الْعِـزُ طَـرُفٌ مَاسِكٌ بِعِنَانِـهِ يُبَلِّعُـهُ لِلأَمْـنِ فَـوْقَ مَكَانِـهِ وَنَحْنُ جَمِيعٌ مِـنْ لَظَـى فِـى ضَمَانِـهِ ﴿ نَحَـفُ بِـهِ يَـوْمَ الْحِسَابِ لِشَانِهِ وَنَحْنُ جَمِيعٌ مِـنْ لَظَـى فِـى ضَمَانِـهِ ﴿ نَحَـفُ بِـهِ يَـوْمَ الْحِسَابِ لِشَانِهِ فَنَحْ مَا لَلسَّانُ ﴾ فَشَمَّ لَـهُ شَـأَنْ إِذَا عَظُمَ الشَّانُ ﴾

إِذَا هَمَّتِ النِّيرَانُ غَيْظًا بِأَهْلِهَا وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَرَابِيلِ مُهْلِهَا وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَرَابِيلِ مُهْلِهَا وَلَمْ تَنْجُ مِنْهَا ذَاتُ حَمْلٍ بِحَمْلِهَا ﴿ نُرَجِّيكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا وَلَمْ تَنْجُ مِنْهَا ذَاتُ حَمْلٍ بِحَمْلِهَا ﴿ نُرَجِّيكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا وَلَمْ تُنَانُ فَي اللَّهُ عَنْبَانُ ﴾ لِيَوْم بُرُوزِ النَّارِ وَالرَّبُ غَضْبَانُ ﴾

فَتُبْعِدُنَا عَانُ ذَاتِنَا وَتُقِلُّهَا وَتَقِلُّهَا وَتَبْقَى تُنَادِى أُمَّتِى طَارَ عَقْلُهَا هَلُمُواْ فَتَأْتِى وَالْخَلاَئِقُ كُلُّهَا ﴿ تَجُرُ ذُيُولاً بِالذُّنُوبِ وَحَمْلُهَا هَلُمُواْ فَتَأْتِى وَالْخَلاَئِقُ كُلُّهَا الْمَرْبُ غُفْرَانُ ﴾ إلَيْكَ لِيَغْشَانَا مِنَ الْرَّبِّ غُفْرَانُ ﴾

قَدِمْتُ عَلَى كُلِّ الْمَعَاصِى شَجَاعَةً فَعُمْرِى لاَ أَخْلُو عَنِ الذَّنْ بِ سَاعَةً وَمِنْ شَرَّهَا لَهُ أَرْضَ يَوْمًا قَنَاعَاةً ﴿ نَجَا كُلُّ عَاصٍ نَالَ مِنْكَ شَفَاعَةً وَمِنْ شَرَّهَا لَهُ أَرْضَ يَوْمًا قَنَاعَاةً ﴿ وَمِنْ شَرَّهَا كُلُّ عَاصٍ نَالَ مِنْكَ شَفَاعَةً وَمِنْ شَرَّهَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنَامِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُنْ اللْمُ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

خَلِيطُ الْمَعَاصِى وَالْبَوَائِقِ وَالْعَصَا وَعَنْ بَابِ مَسوْلاَهُ بِأَوْزَارِهِ قَصَا أَخُو نَسْا عُمْرُهُ بَيْنَ الذُّنُوبِ وَكَمْ عَصَى أَخُو نَسْا عُمْرُهُ بَيْنَ الذُّنُوبِ وَكَمْ عَصَى أَخُو نَسْا عُمْرُهُ بَيْنَ الذُّنُوبِ وَكَمْ عَصَى فَخُو نَسْا عُمْرُهُ بَيْنَ الذُّنُوبِ وَكَمْ عَصَى فَخُو بَيْدِ الْعَاصِى فَكَمْ لَكَ إِحْسَانُ ﴾

أَرَى عَيْنَ قَلْبِى عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى عَشَتْ وَنَفْسِى طُولَ الدَّهْرِ بِالذَّنْبِ قَدْ قَسَتْ وَقَدْ غَالَطَتْ لُبِّنِي وَقَلْبِى بِمَا عَتَنْ ﴿ نَسِينَ إِسَاآتِنِي وَقِي اللَّوْحِ أَثْبَتَ وَقَدْ غَالَطَتْ لُبِّنِي وَقَلْبِى بِمَا عَتَنْ ﴿ نَسِينَ إِسَاآتِنِي وَقِي اللَّوْحِ أَثْبَتَ وَقَدْ غَالَطَتْ لُبُنِي وَقَدْ غَالَطَ يُوضَعُ مِيزَانَ ﴾ فَكُنْ لِى إِذَا لِلْقِسْطِ يُوضَعُ مِيزَانَ ﴾

وَحَقِّكُمُ وَ الْأَوْلَادِ فَهُ وَ يَزِينُنِ عَنِ الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ فَهُ وَ يَزِينُنِ يَ وَحَقِّكُمُ وَ الْأَوْلَادِ فَهُ وَ يَزِينُنِ يَ عَنِ الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ فَهُ وَ يَزِينُنِ يَ خُصِصْتُ بِلَّهِ دُونَ الْأَنسامِ وَإِنَّنِ عَى ﴿ نَشَرْتُ ثَنَاكُمْ عَلَّ بِالْبِشْرِ يَنْقُنِ يَ عُصِمَ الْحَمْدُ وَمُ وَالْ إِنْ يَنْقُنِ مِنْ وَالْ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ مُ الْحَشْرِ وَضُوالًا ﴾ يُبَشِّرُ بِالرِّضْوَانِ فِي الْحَشْرِ وَضُوالْ ﴾

### رف السواو

جَمَالُ رَسُولِ اللهِ لِلْخَلْقِ كَعْبَةً بِهِ طَافَتِ الأَرْوَاحُ وَهْلَى مُجِيبَةً أَقُولُ بِقَلْبِ فِيهِ خَوْفٌ وَهَيْبَةً ﴿ وَحَقِّ اللهِ عَلَابَتْ بِرَيَّاهُ طَيْبَةً اللهِ وَحَقِّ اللهِ عَلَابَتْ بِرَيَّاهُ طَيْبَةً وَهَيْبَةً مِنْ أَجْلِهَا نَطُوى ﴾ فسر ثنا إلَيْهِ الَبِيْدَ مِنْ أَجْلِهَا نَطُوى ﴾

وَأَشْوَاقُنَا تَحْدُو بِبَدْلُ نَفُوسِنَا وَنَطْرُقُ إِجْلَالاً لَهُ بِرُءُوسِنَا وَنَطْرُقُ إِجْلَالاً لَهُ بِرُءُوسِنَا وَنَجْهَدُو بِذِكْرَاهُ الْحُدَاةُ لِعِيسِنَا ﴿ وَتَحْدُو بِذِكْرَاهُ الْحُدَاةُ لِعِيسِنَا ﴿ وَتَحْدُو بِذِكْرَاهُ الْحُدَاةُ لِعِيسِنَا ﴿ وَتَحْدُو بِذِكْرَاهُ الْحُدَاةُ لِعِيسِنَا فَتَرْقُصُ بِالْبَيْدَاء مِنْ طَرَبِ الْحَدُو ﴾

فَبِ اللهِ يَا حَادِى إِذَا مَا أَتَيْتَهَا وَخَفَّفْتَ عَنْهَا ثِقْلَهَا وَرَعَيْتَهَا فَبِ اللهِ يَا شَوَاطَهَا أَشُواقَهَا لَوْ رَأَيْتَهَا ثَرَى وَجُدَهَا بَيْنَ الأَبَاطِحِ قُوتَهَا ﴿ وَأَسْوَاطَهَا أَشُواقَهَا لَوْ رَأَيْتَهَا

### تَجِنُ وَتَبْكِى وَهْىَ لِلْمُصْطَفَى تَهْوِى ﴿

وَتُنْدُ دَمْعًا حِلَى دُمُوعًا بِالْعَقِيقِ عَقَائِقًا وَتَلْوِى أَعْنَاقًا تَسرُومُ تَعَانُقًا وَتَنْشُرُ دَمْعًا حِلَى يَدَيْهَا تَلْحُقَا ﴿ وَأَرْجُلُهَا تَبْغِلَى يَدَيْهَا تَلاَحُقَا وَتَنْشُرُ دَمْعًا حِلَى يَدَيْهَا تَلاَحُقَا ﴿ وَأَرْجُلُهَا تَبْغِلَى يَدَيْهَا تَلاَحُقَا وَتَنْشُرُ مِنْ شِلَةً الْعَدْوِ ﴾ وأكورُها تَهْتَزُ مِنْ شِلَةً الْعَدْوِ ﴾

يَلَـذُ لَهَـا بَيْـنَ الْأَنَـامِ افْتِضَاحُهَـا بِحُـبٌ رَسُـولِ اللهِ فَهْـوَ اقْتِرَاحُهَـا وَتَأْتِـيَ بِالدَّمْـعِ الْمَصُونِ انْشِرَاحُهَـا ﴿ وَيَشَغَلُهَـا بَعْـدَ الْغُـدُوِ رَوَاحُهَـا وَتَأْتِـيَ بِالدَّمْـعِ الْمَصُونِ انْشِرَاحُهَـا ﴿ وَيَشَغَلُهَـا بَعْـدَ الْغُـدُو ﴾ فلا شُعْلَ إلا بالرَّواحِ وَفِي الْغُـدُو ﴾

فَتُدْنِى بِطُولِ السَّيْرِ مَا كَانَ قَدْ قَصَا وَتَرْفُلُ فِي وَادِى الْعَقِيقِ تَخَصُّصَا وَتَرْفُلُ فِي وَادِى الْعَقِيقِ تَخَصُّصَا وَتَحْمِلُ لِلْهَادِى بِأَكُوارِهَا الْعَصَا ﴿ وَتَشْتَاقُ مَنْ فِي كَفِّهِ سَبَّحَ الْحَصَا وَتَحْمِلُ لِلْهَادِى بِأَكُوارِهَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَا الْعَصَالِةِ مُدُوى ﴾

لَـهُ دَعْـوَةٌ عِنْـدَ الإِلَـهِ مُجَابَـةٌ أَمَـا الرُّكُـنُ لَبَّـاهُ وَفِيـهِ صَلاَبَـةٌ وَكَلَّمَـهُ عَـدْقٌ وَوَحْـشٌ وَدَابَّـةٌ ﴿ وَظَلَّلَهُ مِنْ حَـرٌ شَمْـسٍ سَحَابَـةٌ وَكَلَّمَـهُ عِـدْقٌ وَوَحْـشُ وَدَابَّـةٌ ﴿ وَظَلَّلَهُ مِنْ حَـرٌ شَمْـسٍ سَحَابَـةٌ وَكَلَّمَـهُ عَـدُقُ مَا أَحْمَدٌ يَلُوى ﴾ تسييرُ وتَلُوى حَيْثُ مَا أَحْمَدٌ يَلُوى ﴾

وَأُمُّ جَمِيلٍ حِينَ مَسرَّتْ بِرَسْمِهِ عَمَتْ بِيَقِينِ عَنْ شَوَاهِدِ جِسْمِهِ وَأُمُّ جَمِيلٍ حِينَ مَسرًا لاَ مَحَالَة بِاسْمِهِ ﴿ وَحَبَّرَهُ لَحُسمُ اللَّذَرَاعِ بِسُمِّهِ وَنَادَاهُ جَهْرًا لاَ مَحَالَة بِاسْمِهِ ﴿ وَحَبَّرَهُ لَحُسمُ اللَّذَرَاعِ بِسُمِّهِ وَنَادَاهُ جَهْرًا لاَ مَحَالَ لَهُ الأَشْجَارُ بِالْحَبرِ الْمَرْوِى ﴾ وَأَهْوَتْ لَهُ الأَشْجَارُ بِالْحَبرِ الْمَرُوى ﴾

مَشَى الْبَكْرُ مِنْ بَعْدِ الْوُقُوفِ بِسُوقِهِ وَأَحْسِبَرَ حَيْرَانَسا بِمَوْضِسِعِ نُوقِسِهِ وَبَارَكَ فِي عَيْسُ نَمَسا فِي فَرِيقِسِهِ ﴿ وَصَارَ أَجَاجُ الْمَسَاءِ عَذْبُسا بِرِيقِسِهِ وَبَارَكَ فِي عَيْسُ نَمَسا فِي فَرِيقِسِهِ ﴿ وَصَارَ أَجَاجُ الْمَسَاءِ عَذْبُسا بِرِيقِسِهِ وَبَارَكَ فِي عَيْسُ نَمَسا فِي فَرِيقِسِهِ وَالْجَاجُ الْمَسَاءِ عَذْبُسا بِرِيقِسِهِ وَبَارَكَ فِي الْجَسَوِ ﴾ وكم آيةٍ في الأرْض بَانَتْ وَفِي الْجَسَوِ ﴾

وَمَحَ عَلَى جُرْحٍ فَبَانَ الشَّتِبَاهُ أَ وَأَبْرَأَتِ الْمَلْسُوعَ حَقَّا مِيَاهُ لَهُ وَمَنْ يُرْتَجَى عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ جَاهُهُ فَبِيلًا لَهُ عَظِيمٌ لِلْعَظِيمِ اتِّجَاهُ ﴿ وَمَنْ يُرْتَجَى عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ جَاهُهُ لَبِيلًا الْمُهَيْمِنِ جَاهُهُ وَمَنْ يُرْتَجَى عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ جَاهُهُ فَي وَمِنْ يَرُوى ﴾ وَفِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ عَنْ رَبِّهِ يَرُوى ﴾

عَلَى الْمَالِ الأَعْلَى يُرَقِّيهِ رَبُّهُ وَيُوحِى إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ يُحِبُّهُ وَيُوحِى إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ يُحِبُّهُ وَيُدْنِيهِ مِنْ قَابٍ لِقَوْسَيْسَ قُرْبُهُ وَيُدْنِيهِ مِنْ قَابٍ لِقَوْسَيْسَ قُرْبُهُ وَيُدْنِيهِ مِنْ قَابٍ لِقَوْسَيْسَ قُرْبُهُ وَيُدُنِيهِ مِنْ قَابٍ لِقَوْسَيْسَ قُرْبُهُ وَيُدُالِهُ مِنْ قَابِهِ لِقَوْسَيْسَ قُرْبُهُ وَيُ الْمَوْقِفِ الْعُلُوى الْمَوْقِفِ الْعَلْمِي الْمُوسَالِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمِي الْمَوْقِفِ الْمُوسَالِ اللَّهِ الْمُوسَالِ اللَّهِ الْمُوسَالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَجُمْلَةُ هَلِنَا أَعْجَزَ النَّاسَ فِي الدُّنَا ﴿ وَلاَ مَلَكُ يَدُنُو إِلَى مَوْضِعٍ دَنَا تَقَرَّبَ قُرْبًا أَعْجَزَ النَّاسَ فِي الدُّنَا ﴿ وَلاَ مَلَكُ يَدُنُو إِلَى مَوْضِعٍ دَنَا وَلاَ مَلَكُ يَدُنُو إِلَى مَوْضِعٍ دَنَا وَرَا مَرْسَلُ مَنْ ذَا لِمَوْقِفِهِ يَأُوى ﴾ وَلاَ مُرْسَلُ مَنْ ذَا لِمَوْقِفِهِ يَأُوى ﴾

وَلَمَّا انْتَهَى فِسَى الْمُنْتَهَى بِتَسَأَكُدٍ وَطَاحَ وَرَاحَ الْكُونُ حَسلٌ بِمَقْعَدٍ وَلَمَّا انْتَهَى فِسَى الْمُنْتَهَى بِتَسَأَكُدٍ وَطَاحَ وَرَاحَ الْكُونُ حَسلٌ بِمَقْعَدٍ وَاحِدٍ وَجَساءَ إِلَى الْكُرْسِيِّ مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ ﴿ وَهَسلُ هُسِوَ إِلاَّ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَاحِدٍ إِلَى الْكُرْسِيِّ مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ إِلَّا وَهَسلُ هُوى ﴾ لَهُ سِيرَةٌ فِي طِي أَسْرَادِهِ مَطْوى ﴾

وَلَهُ يَاْتِ رَبُّ قَدْ عَالَا بِمِثَالِهِ وَلاَ ذَلَّ إِنْسَانًا كَمَثْ لِ وَلاَلِهِ وَلَا مَلَ إِنْسَانًا كَمَثْ لِ وَلاَلِهِ وَأَوْحَى الذِى أَوْحَى لِعَبْدِ جَلاَلِهِ أَبُساحَ لَهُ قُرْبًا بِطُسولِ وصَالِهِ ﴿ وَأَوْحَى الذِى أَوْحَى لِعَبْدِ جَلاَلِهِ أَبُساحَ لَهُ قُرْبًا بِطُسولٍ وصَالِهِ ﴿ وَأَوْحَى الذِى أَوْحَى لِعَبْدِ جَلاَلِهِ وَاللَّهُ الْمُسْدِ فَي وَعُومِ لَ بِالْعَفْ وَ ﴾ وَلَبَّاهُ بِالْحُسْنَى وَعُومِ لَ بِالْعَفْ وَ ﴾

وَقَالَ لَهُ مَنْ كُنْتَ أَنْتَ رَسُولَهُ فَا إِنَّكَ لِلْفَرْدُوْسِ حَقَّا دَلِيلُهُ فَوُلِّكَ مِنْ كُنْتَ أَنْدُولُهُ فَوُلِّهَ هُووَمَا مَاتَ إِلاَّ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوُلِّهَ مَسْرُورًا وَطَابَ نُزُولُهُ هُومَا مَاتَ إِلاَّ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوُلِّهِ مَسْرُورًا وَطَابَ نُزُولُهُ هُومَا مَاتَ إِلاَّ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوُلِّهُ مَسْرُورًا وَطَابَ اللهُ الله

لَئِنْ كَانَ عِيسَى يُسْرِئُ الكُمْهَ طِبُّهُ فَأَحْمَدُ يَشْهِى الصَّدْرَ بِالنُّورِ قُرْبُهُ

وَيُعْطِيهِ فِي الْخُلُدِ الْوَسِيلَةَ رَبُّهُ ﴿ وَعِنْ قِ رَبِّي إِنَّ قَلْبِي يُحِبُّهُ وَيُعْطِيهِ فِي الْخُلُدِ الْوَسِيلَةَ رَبُّهُ وَعَالَتْ عَنِ الصَّحْوِ ﴾ وَلِى سَكْرَةٌ بِالشَّوْقِ جَلَّتْ عَنِ الصَّحْوِ ﴾

تَرَى وَمَتَى أَحْظَى بِقُرْبِكَ آمِنَا لِأَبْلُغَ مَا أَرْجُو مِنَ الْقَصْدِ وَالْمُنَى وَإِنِّى مِنَ الْوَجْدِ الْمُبَرَّحِ فِي عَنَا ﴿ وَدَمْعِي عَلَى خَدِّى يَصُبُّ وَهَا أَنَا وَإِنِّى مِنَ الْوَجْدِ الْمُبَرَّحِ فِي عَنَا ﴿ وَدَمْعِي عَلَى خَدِّى يَصُبُّ وَهَا أَنَا مَعَ الشَّوْقِ وَالأَشْجَانِ وَالدَّمْعِ فِي غَرْوِ ﴾ مَعَ الشَّوْقِ وَالأَشْجَانِ وَالدَّمْعِ فِي غَرْوِ ﴾

وَقَلْبِسَى بِهَاتِيكَ الدِّيَسَارِ مُتَيَّسَمُ وَوَجْدِى عَلَيْهَا كُلَّ وَقْتٍ مُخَيَّمُ وَقَلْبِسَى بِهَالِيَ الدِّيَسَادِ مُصَسَرَّمُ ﴿ وَلاَ صَبْرَ إِنَّ الصَّبْرَ عَنْهُ مُحَسَرَّمُ وَحَبْسِلُ وَصَالِسَى بِالْبِعَسَادِ مُصَسَرَّمُ ﴿ وَلاَ صَبْرَ إِنَّ الصَّبْرَ عَنْهُ مُحَسَرَّمُ وَوَلاَ صَبْرَ إِنَّ الصَّبْرَ عَنْهُ مُحَسَرًّمُ وَوَلاَ عَلَى شَجُو ﴾ فَعِنْدِى لَهُ شَوْقٌ وَشَجُو عَلَى شَجُو ﴾

وكَيْفَ وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ دُونَـهُ بَعِيلًا وَمَا أَكْمَلْتُ بِالْحَجِّ دِينَـهُ وَكُيْفَ وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ دُونَـهُ فَرُونَـهُ وَكُيْنَـهُ وَعُمْرِى أَنْ أَقَضِّكَ وَبَيْنَـهُ وَلَكِـنَّ ذَنْبِى حَالَ بَيْنِى وَبَيْنَـهُ وَعُمْرِى أَنْ أَقَضِّكَ وَبَيْنَهُ وَلَكِـنَّ ذَنْبِى حَالَ بَيْنِى وَبَيْنَـهُ وَيَنْحُو التَّقَى نَحُوى ﴿

فَمِنْ سُوءِ فِعْلِى هَدَّنِى الدَّهْرُ بِالنَّوَى وَقَدْ هَدَّ مِنِّى جُمْلَةَ الْحَيْلِ وَالْقُوى فَمِنْ سُوءِ فِعْلِى هَدَّ الْحَوْضِ وَاللَّوا فَوَا حَجْلَتِى مِنْ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَاللَّوا فَوَا حَجْلَتِى مِنْ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَاللَّوَا فَوَاحَسْرَ تِلْى مِنْ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَاللَّوَا إِذَا لَمْ أَبَادِرْ سَطْرَ ذَنْبِى بِالْمَحْوِ

فَ أُحْرِمُ فَ وُرًا قَ اصِدًا لإِتِّجَاهِ وَأَجْعَلُ لِلهِ الدُّحْرَ عِنْدَ إِلَهِ فِ الْحُرِمُ فَ الدُّحْرَ عِنْدَ إِلَهِ فَ لَعَلِّمَ أَسْقَى شَرْبَ قَ مِ نَ مِيَاهِ فِي الْعَلَى فِي الْعُصَاةُ لِجَاهِ فَي لَمَنْ تَسْعَى الْعُصَاةُ لِجَاهِ فَي لَمَنْ تَسْعَى الْعُصَاةُ لِجَاهِ فَي لَعَلَى فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي إِيَارَةَ مَن أَنْ وَي اللهُ الل

### رف الهاء الهاء

أَحِبَّتَنَا مِنْ كُلِّ وَادٍ تَجَمَّعُوا وَمَنْ قَدْرُهُمَ قَدْرُهُمَ قَدْرُ عَظِيمٌ مُرَقَّعُوا وَمَنْ لَهُمُ فِي فَضْلِ أَحْمَدَ مَظْمَعُ ﴿ هَلُمُّوا أَلِمُّوا أَلِمُّوا أَسْرِعُوا وَتَسَمَّعُوا وَمَنْ لَهُمُ فِي فَضْلِ أَحْمَدَ مَظْمَعُ ﴿ هَلُمُّوا أَلِمُّوا أَلِمُّوا أَسْرِعُوا وَتَسَمَّعُوا وَمَنْ لَهُمُ السَّمَا وَعَلاَهَا ﴾ مَدِيحَ الذِي أمَّ السَّمَا وَعَلاَهَا ﴾

وَمَنْ ذِكْرُهُ فَوْقَ السَّمَاءِ مُخَلَّدُ وَمَنْ أَمْرُهُ فِى الأَرْضِ بِالْعَدْلِ يُحْمَدُ وَمَنْ أَمْرُهُ فِى الأَرْضِ بِالْعَدْلِ يُحْمَدُ وَمَنْ لِنَجَاةِ الْجَلْقِ لِلْحَقِّ يَقْصِدُ ﴿ هُو السَّيِّدُ الْهَادِى الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَنْ لِنَجَاةِ الْهَادِى الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَنْ لِنَجَاةِ الْهَادِى الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَنْ لِلْعَدِامِ لَا لَنَامَ عُلاَهَا ﴾ لَسهُ رفْعَةٌ عَمَّ الأَنَامَ عُلاَهَا ﴾

كَتَمْنَا هَوَاهُ فِسَى سَرَائِرِ صَدْرِنَا فَبَاحَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنَّا بِسِرِّنَا وَدُمُنَا عَلَيْهِ كُلُ وَقْتِ بِسُكْرِنَا ﴿ هَدَى اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِرَ رُشْدِنَا وَدُمُنَا عَلَيْهِ كُلُ وَقْتِ بِسُكْرِنَا ﴿ هَدَى اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِرَ رُشْدِنَا وَمُؤْثِرَ رُشُدِنَا وَمُؤْثِلَا كَاللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِلَ رُشُدِنَا وَدُمُومُ وَقُدُسُ مَا سِوَاهُ أَتَاهَا ﴾

فَأَبْصَرَ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ مُغَيَّباً وَكُلَّ الذِى عَسَنْ غَيْرِهِ قَدْ تَحَجَّبا وَقَالَتْ لَهُ الأَمْلاَكُ أَهْللاً وَمَرْحَبا ﴿ هَنِيئاً هَنِيئاً مَنِيئاً مَقَرَّبا مُقَرَّبا مُقَرَّبا مُقَرَّبا وَمَنْ حَلَّ فِي مَتْنِ السَّمَاءِ ذُرَاهَا ﴾ وَمَنْ حَلَّ فِي مَتْنِ السَّمَاءِ ذُرَاهَا ﴾

فَخَارُكَ فِى طُـولِ الزَّمَانِ مُؤَيَّدُ وَمَدْخُكَ حِصْدِنٌ لِلْمَعَانِى مُشَـيَّدُ وَمَدْخُكَ حِصْدِنٌ لِلْمَعَانِى مُشَـيَّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ يَا مُحَمَّدُ شَهُمُومُكَ زَالَتْ كَيْفَ يَهْتَمُّ سَيِّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ يَا مُحَمَّدُ وَهُمُومُكَ زَالَتْ كَيْفَ يَهْتَمُّ سَيِّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ عَلَى حُجْبِ الْجَلاَل جَلاَهَا ﴾ تَجَلَّى عَلَى حُجْبِ الْجَلاَل جَلاَها ﴾

وَفَسازَ بِوَصْسِلِ ثَسابِتٍ وتَسودُد وقُسرْبٍ وَعِسزٌ دَائِسِمٍ وتَسالُلُهِ وَفَسرَد وَقُسرْبٍ وَعِسزٌ دَائِسِم وتَسالُلُه تَفَسرَد فَردًا عِنْد فَسرْدٍ مُمَجَّد ﴿ هُنَا بَانَ فَضْلُ الْهَا شِمِّى مُحَمَّد ِ

#### نَمَا شَرَفًا فِي أَرْضِهَا وَسَمَاهَا ﴾

أَمَا اللهُ رَقَّاهُ عَلَى كُلِّ سَلِّدِ وَزَكَّاهُ فِى أَخْلاَقِهِ وَالتَّهَجُّدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْدِ الأَثِيلِ الْمُخَلَّدِ ﴿ هَلِ الْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ إِلاَّ لأَحْمَدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ إِلاَّ لأَحْمَدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْدِ الأَثِيلِ الْمُخَلِّدِ فَي هَلِ الْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ إِلاَّ لأَحْمَدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ إِلاَّ لأَحْمَدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْدِ الأَثِيلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ يُضَاهَى ﴾

لَهُ جَاءَتِ الْكُفَّارُ قَصْدًا وَمَوَّهُو اللهُ عِلَيْلِ وَقَلاْ أَبْدَى مِنَ الْغَرْبِ صَحْوَهُ وَأَطْلَعَ بَدْرًا كَمَّالَ اللهُ ضَاوْءَهُ ﴿ هَوَى قَمَارٌ وَانْشَقَّ نِصْفَيْنِ نَحْوَهُ وَأَطْلَعَ بَدْرًا كَمَّالَ اللهُ ضَاوْءَهُ ﴿ هَوَى قَمَارٌ وَانْشَقَّ نِصْفَيْنِ نَحْوَهُ وَأَطْلَعَ بَاللهُ وَرَوَاهَا ﴾ وَكَامُ وَرَوَاهَا ﴾

رَأَتْ سَرْحَةُ الْـوَادِى جِهَـارًا جَبِينَــهُ فَخَــرَّتْ لَــهُ طَوْعًــا تُعَظِّـمُ دِينَــهُ وَخَصَّصَــهُ الرَّحْمَــنُ فَــرْدًا مَكِينَــهُ ﴿هِــلاَلٌ بَلَـى بَدْرٌ تَرَى الشَّمْسَ دُونَهُ وَخَصَّصَــهُ الرَّحْمَــنُ فَــرْدًا مَكِينَــهُ ﴿هِــلاَلٌ بَلَـى بَدْرٌ تَرَى الشَّمْسَ دُونَهُ وَخَصَّصَــهُ الرَّحُ فَارَتْ وَنَارَ ضُحَاهَــا ﴾

وَإِشْرَاقُهُ فِي حِنْدَسِ اللَّيْلِ دَائِمٌ يَقُومُ شَفِيعًا لِلسَّذِى هُو نَسائِمٌ وَإِشْرَاقُهُ فِي حَنْدا وَالْهُوَاجِرُ صَائِمٌ ﴿ هَجَعْنَا وَنِمْنَا وَهُو فِي اللَّيْلِ قَائِمٌ وَيَظْمَا لَيْسِلاً وَالْهُوَاجِرُ صَائِمَ مَنْ عَذَابِ لَظَاهَا ﴾ يُنَاجِي فَيُنْجِي مِنْ عَذَابِ لَظَاهَا ﴾

يَقُولُ إِلَهِ مَ أُمَّتِ وَهُو رَاكِ فَ أَجْرِهُمْ مِنَ النِّ مِرَانِ إِنَّكَ سَامِعُ لَعُولُ إِلَهِ مَ أَلْفِ النَّافِ مَ أَجْرِهُمْ مِنَ النِّ مِرَانِ إِنَّكَ سَامِعُ دُعَاءَ اللهِ وَهُو عَنَّا مُدَافِعُ وَعُنَا مُدَافِعُ فَعُنَا مُدَافِعُ فَعُنَا مُدَافِعُ فَعُنَا الشَّفِيعُ نَفَاهَا ﴾ فَكُمْ فِتْنَةٍ عَنَّا الشَّفِيعُ نَفَاهَا ﴾

وَلَمَّا رَأَيْتُ الطَّرْفَ أَوْمَا بِغَمْضِهِ وَطَرْفُ شَبَابِی قَدْ تَوَلَّی بِرَكْضَهِ وَلَمَّا رَأَيْتُ الطَّرْف أَوْمَا لِعَمْضِهِ وَحَدْمُونِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

فَلَوْلاَهُ مَا حَنَّتُ حَمَامٌ لِحِدْنِهَا وَلاَ صَدَحَتْ وَرْقَاءُ مِنْ فَوْقِ غُصْنِهَا وَلاَ صَدَحَتْ وَرْقَاءُ مِنْ فَوْقِ غُصْنِهَا وَمِنْ شَغَفِى بِالسَّاجِعَاتِ وَلَحْنِهَا ﴿ هَوَيْتُ هَاوَى نَجْدٍ وَذَاكَ لَأَنَّهَا اللَّهِ وَمَاكَ لَأَنَّهَا اللَّهِ عَلَى وَادِى الْحَبيبِ هَوَاهَا ﴾

فَتَحْمِلُ لِلْمُشْتَاقِ رَوْحَ حَبِيبِهِ فَيَنْشَقُهَا مِنْ وَجْدِهِ بِنَحِيبِهِ وَيَنْشَقُهَا مِنْ وَجْدِهِ بِنَحِيبِهِ وَيُهْدِى سَلاَمًا طَيِّبَا لِكَثِيبِهِ ﴿ هَوَى طَيْبَةٍ هَلْ طَابَ إِلاَّ لِطِيبِهِ وَيُهُدِى سَلاَمًا طَيِّبَا لِكَثِيبِهِ الْمَالَةِ مَنْ شَدَاهُ شَذَاهُ شَذَاهُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ شَدَاهُ شَذَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَلَا عَالَ عَلَا عَالَا عَالَا عَالَهُ عَالَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ عَالَا عَالَا عَالَهُ عَلَا عَا عَلَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا

إِذَا مَا بَدَتْ لِلنَّوقِ فِى السَّيْرِ يَشْرِبُ تَرَاهَا تُطِيلُ الرَّقْصَ شَوْقًا وَتُطْرَبُ وَتَاشَدَ مُ الرَّقْصَ شَوْقًا وَتُطْرَبُ وَتَاشَدَ مَ الْرَقِ طَيْبَةَ طَيِّبُ الصَّبَا مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ لُوبُ الصَّبَا مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ لُوبَ وَتَنْشَدَ فَي مِنْ الْرَضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ لُوبَ مَبَاهَا ﴾ فَلِلَّهِ مَا أَحْلاً هُنُوبَ صَبَاهَا ﴾

لَقَدْ ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَى بِعَرْضِهَا تَرَى وَمَتَى نَفْسِى تَفُولُ بِحَظِّهَا وَمِنْ طَيْبَةٍ تَحْظَى بِتَكْمِيلِ فَرْضِهَا ﴿ هَتَكْتُ سُتُورَ الصَّبْرِ عَنْ لَثْمِ أَرْضِهَا فَمِنْ طَيْبَةٍ تَحْظَى بِتَكْمِيلِ فَرْضِهَا ﴿ هَتَكْتُ سُتُورَ الصَّبْرِ عَنْ لَثْمِ أَرْضِهَا فَا مَحْبُوبُ قَلْبِي فِي عَزِينِ ثَرَاهَا ﴾ فَمَحْبُوبُ قَلْبِي فِي عَزِينِ ثَرَاهَا ﴾

أَيَا سَعْدُ كُنْ فِى خُبِّهِ لِى مُسْعِدِى وَكُنْ لِى إِلَى نَجْدٍ بِحَقِّكَ مُنْجِدِى لَا اللهُ وَكُنْ لِى إِلَى نَجْدٍ بِحَقِّكَ مُنْجِدِى لأَنِّكَ التَّقَى وَاخَجْلَتِى مِنْ مُحَمَّدِ لأَنِّكَى غَرِيبِ طُلولَ دَهْرِى مُبْعَدِ ﴿ هَجَرْتُ التَّقَى وَاخَجْلَتِى مِنْ مُحَمَّدِ لَأَنْ عَرِيبِ التَّقَاهَا ﴾ فَقَدْ كَانَ أَوْصَى مُهْجَتِى بِتُقَاهَا ﴾

أَقُولُ لِنَفْسِى حِينَ سَطَّرْتُ فَخْرَهُ وَفِى مَدْحِهِ أَرْجُو مِنَ اللهِ أَجْرَهُ فَكَانَ كَرَوْضٍ فِيهِ يَنْبُستُ زَهْرَهُ ﴿ هَجَرْتُكِ نَفْسِى لِمْ تَعَدَّيْتِ أَمْرَهُ فَكَانَ كَرَوْضٍ فِيهِ يَنْبُستُ زَهْرَهُ ﴿ هَجَرْتُكِ نَفْسِى لِمْ تَعَدَّيْتِ أَمْرَهُ عَكَانَ كَرَوْضٍ فِيهِ يَنْبُستُ زَهْرَهُ ﴿ هَجَرْتُكِ نَفْسِ تُويدُ شَقَاهَا ﴾ عَدَمْتُكِ مِنْ نَفْسِ تُويدُ شَقَاهَا ﴾

أَيَا نَفْسَ تُوبِسِى وَاقْسِضِ لللهِ دَيْنَسَهُ فَكَسَمْ تَجْهَلِسَى مَا إِنْ تَدِينِسِينَ دِينَسَهُ

كَفَاكِ مِنْ الْعِصْيَانِ قَدْ حُزْتِ فَنَّهُ ﴿ هَلَكْتِ فَفِسرِّى لِلشَّفِيسِعِ الْأَنَّهِ لَهُ الْكُوبِ فَالْكُوبِ فَالْمُسَانِ مَلاَذٌ بهِ يَرْجُو السَّقِيسِمُ شِفَاهَا ﴾

ذُنُوبِی لَعَمْرِی عَنْهُ تُوجِبُ عَاقَتِی وَتَمْنَعُنِی دُونَ الْأَنَیامِ إِرَادَتِی دُنُوبِی لَعَمْرِی عَنْهُ تُوجِبُ عَاقَتِی وَتَمْنَعُنِی دُونَ الْأَنْسِی إِلَيْهِ وَفَاقَتِی وَلَكِنَنِی فِی مَدْحِد فِیانَابَتِی ﴿ هَرَبْتُ بِإِفْلاَسِی إِلَيْهِ وَفَاقَتِی وَلَكِنَنِی فِیهِ غِنَاهَا ﴾

بَسَطْتُ يَدًا بِالْفَقْر فِيهِ غِنَاهَا ﴾

يَقُولُ الْوَرَى فِى الْحَشْرِ لَمَّا بَدَا لَهُمْ لِمَنْ جَاهُ هَالَهُمْ فَالِكُمْ خِينَ أَهَالَهُمْ فَالِكُ مَوْسَالٌ إِلاَّ عَلَيْهِ أَحَالَهُ مَ ﴿ هُنَالِكَ حَطَّ الْمُذْنِبُ وَنَ رِحَالَهُ مَ فَالِكَ حَطَّ الْمُذْنِبُ وَنَ رِحَالَهُ مَ فَالِكَ حَطَّ الْمُذْنِبُ وَنَ رِحَالَهُ مَ فَالِكَ حَطَّ الْمُذْنِبُ وَنَ رِحَالَهُ مَ فَمَا وَاللهِ خَابَ رَجَاهَا ﴾ وَاللهِ خَابَ رَجَاهَا ﴾

## حرف اللام ألف اللهم الم

إِذَا عَدَّ ذُو الْفَضْلِ الْفَضَائِلَ وَاسْتَقْصَى وَكَانَ لَهُ عِلْمٌ يُبَلِّغُهُ الْأَقْصَى إِذَا عَدَّ ذُو الْفَضْلِ الْفَضَائِلَ وَاسْتَقْصَى ﴿ لِأَحْمَدَ فَضْلٌ لَا يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَى أَنَادِى وَرَبِّ جَلَّ يَا قَوْمِ أَنْ يُقْصَى ﴿ لِأَحْمَدَ فَضْلُ لَا يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَى وَمَنْ ذَا يَعُدُّ الْقَطْرَ أَوْ يَحْصُرُ الرَّمْلاَ ﴾

لَئِنْ كَانَ مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ قَدْ تَلاَ وَعِيسَى تَلاَ الإِنْجِيلَ فِى النَّاسِ مُرْسَلاً لَأَحْمَدَ آلاَف بِهَا الْبِشْرُ يُجْتَلَى ﴿ لِأَعْظَمِ خَلْقِ اللهِ قَدْرًا وَمَنْ رَلاً لَأَحْمَدَ آلاَف بِهَا الْبِشْرُ يُجْتَلَى ﴿ لِأَعْظَمِ خَلْقِ اللهِ قَدْرًا وَمَنْ رَلاً وَمَنْ لِلاَ عَلَى اللهِ قَدْرًا وَمَنْ رَلاً وَأَوْفَاهُمُ فَضْللاً ﴾

وَأَصْدَقِهِمْ قَصُولًا وَفِعْسِلاً وَرَأْفَسَةً وَأَحْسَنِهِمْ أَمْسِرًا وَنَهْيَّا وَطُرْفَةً وَأَصْدَقِهِمْ أَمْسِرًا وَنَهْيَّا وَطُرْفَةً وَأَفْضَلِهِمْ رَأَيَّا وَأَهْلِلاً وَفِرْقَاةً ﴿ لِأَجْمَالُ خَلْقًا وَخِلْقًا وَخِلْقًا وَخِلْقَةً

#### تَسرَى كُلَّسهُ نُورًا إِذَا جَاءَ أُولاً ﴾

وَمَا زَالَ يَسْرِى فِى الأَكَابِرِ إِذْ نَحَا إِلَى وَجْهِ عَبْهِ اللهِ نُهُودِى لِيُذْبَحَا فَنُجِّهِ عَبْهُ وَاللهِ نُهُودِى لِيُذْبَحَا فَنُجِّهِ عَبْهُ وَاللهِ نُهُودِ الذِى قَدْ تَوَضَّحَها ﴿ لأَبْهَرَ مِنْ بَدْرٍ وَأَضْحَى مِنَ الضَّحَى فَنُ الضَّحَى فِنَ الضَّحَى فِنَ الضَّحَى وَالشَّرَاقُهُ أَجْلَى ﴾ وَأَنْهُ وَرُ مِنَ شَمْسٍ وَإِشْرَاقُهُ أَجْلَى ﴾

هَذَانَا اعْتِصَامًا سَادَدَ اللهُ فِعْلَا وَأَجَلَّهُ وَأُسْبَغَ جُودًا فِي الْبَرِيَّةِ فَضْلَهُ وَأُهْدَى لَهُ نُورَ الْبَهَا وَأَجَلَّهُ ﴿ لِإِشْرَاقِهِ لَمْ تَشْخُصِ الشَّمْسُ ظِلَّهُ وَأَهْدَى لَهُ نُورَ الْبَهَا وَأَجَلَّهُ ﴿ لِإِشْرَاقِهِ لَمْ تَشْخُصُ الظَّلا ﴾ وَمِنْ عَجَبٍ شَخْصٌ وَلاَ يَشْخُصُ الظَّلا ﴾

نَبِى لَهُ الْفَخْرُ الصَّمِيمُ الْمُؤَيَّدُ يَمِينًا بِهِ وَالْقَلْبُ مِنِّى يَشْهَدُ فَمِ الْمُؤَيَّدُ يَمِينًا بِهِ وَالْقَلْبُ مِنِّى يَشْهَدُ هُو اللهُ يَقْصِدُ ﴿ لِأَعْدَلُ مَنْ بِالْحُكْمِ قَامَ مُحَمَّدُ مُنَ الْغَايَدَةُ الْقُصْوَى بِهِ اللهُ يَقْصِدُ ﴿ لِأَعْدَلُ مَنْ بِالْحُكْمِ قَامَ مُحَمَّدُ وَالْعَدُلا ﴾ وَإِنْ هُو لَمْ يَعْدِلْ فَمَنْ يَنْشُرُ الْعَدْلا ﴾

عَلِى عَلَى الْأَكْوَانِ يَعْلُو بِجِسْمِهِ رَضِى جَمِيعُ الْخَلْقِ يَرْضَى بِقَسْمِهِ وَخِسْمِهِ زَكِسَى عَرَفْنَاهُ حَقِيقًا بِوَسْمِسِهِ ﴿ لِإِجْلاَلِهِ مَا اللهُ نَادَاهُ بِاسْمِسِهِ وَمِنْ قَبْلِهِ نَادَى بِأَسْمَائِهِ الرُّسْلا ﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ نَادَى بِأَسْمَائِهِ الرُّسْلا ﴾

وَذَلِكَ تَبْجِيكً لَكُ لِسَهُ بِتَكَايُّدِ وَتَعْظِيمٍ مِقْدَارٍ وَعِنْ وَسُودَدِ وَخَلِيمٍ مِقْدَارٍ وَعِنْ وَسُودَدِ وَمَجْدِ وَتَفْخِيمٍ وَرِفْعَةِ مَحْتَدِ ﴿ لِآدَمَ تَسَاجٌ مِنْ نُبُوَّةٍ أَحْمَدِ وَمَجْدِ وَتَفْخِيمٍ وَرِفْعَةِ مَحْتَدِ ﴿ لِآدَمَ تَسَاجٌ مِنْ نُبُوَّةٍ أَحْمَدِ وَمَجْدِ الْمَاكِ فَي الْمَلْإِ الْأَعْلَى ﴾ يُبَاهِي بِهِ الأَمْلاكَ فِي الْمَلْإِ الأَعْلَى ﴾

أَبَكْ تَجَلَّى أَمْ مُحَيَّاهُ طَلِالِعٌ وَشَمْسٌ تَبَدَّتْ أَمْ سَنَا الْبَرْقِ لاَمِعٌ لَلَّهِ تَعَالَى الْم بَلَى أَحْمَدٌ لِلنُّورِ وَالْحُسْنِ جَامِعُ ﴿ لإِنْجِيلِ عِيسَى فِى ثَنَاهُ تَتَابُعُ لَلَّهِ لَهُ أَهْلَا ﴾ وَكَانَ لِمَا يُثْنِى عَلَيْهِ لَـهُ أَهْلَا ﴾

لَــهُ رَاحَــةٌ تَهْمِــى بِوَابِــلِ وَدِقْــهِ عَلَـى الذَّنْـبِ إِكْرَامًـا لَـهُ لَـمْ يُبَقِّــهِ فَمَـا مِثْلُــهُ فِــى الْعَالَمِـينَ وَحَقِّــهِ ﴿ لَآيَاتِــهِ مِــنْ قَبْــلِ نَشْــاًةٍ خَلْقِــهِ فَمَــا مِثْلُــهُ فِــى الْعَالَمِـينَ وَحَقِّــهِ ﴿ لَآيَاتِــهِ مِــنْ قَبْــلِ نَشْــاًةٍ خَلْقِــهِ وَمَرْهَانٌ وَأَخْبَارُهُ تُتَلَــي ﴾ ومُحودٌ وبَرْهَانٌ وأخبارُهُ تُتَلَــي ﴾

فَطُوبَى لِقَوْمٍ قَدْ تَحَدَّثَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّ لِدِينِ الْحَقِّ لِلْخَلْقِ دِينَهُمْ فَطُوبَى لِقَوْمِ قَدْ تَحَدَّثَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّ لِدِينِ الْحَدِقِ لِلْخَلْقِ دِينَهُمْ أُولِطَ فَا لَلْهُ حِينَهُمْ مَا اللهُ حِينَهُمْ مَا اللهُ حِينَهُمْ مَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يُجْلَى ﴾ رَأُواْ وَجْهَهُ مَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يُجْلَى ﴾

بِنَفْسِى أَفْدِى مَنْ عَلاَ النَّاسَ صَحْبُهُ وَمَنْ زُمَرُ الأَمْلاَكِ لِلنَّصْرِ حِزْبُهُ وَكَرَامِهِ أَذْنَهُ لِلْعَرْشِ رَبُّهُ كَرِيهِ أَذْنَهَ فَخَدارٍ قَدْ تَعَظَّمَ خَطْبُهُ ﴿ لِإِكْرَامِهِ أَذْنَهِ الْعَرْشِ رَبُّهُ لَهُ كَرِيهِ أَهْلاً ﴾ وَنَادَى بِهِ أَهْلاً تَحَيُّهُ وا بِنَا أَهْلاً ﴾

أَيَا مَسنْ بِهِ ذَنْسِبُ الْعُصَساةِ تَمَحَّصَسا وَمَنْ مِنْ كَسدُورَاتِ الزَّمَسان تَخلَّصَسا

هَنِيئًا لِصَبِّ فِي هَواهُ تَولَّهَا وَخَلَّصَ نَفْسًا أَذْهَبَ الذَّنبُ عَقْلَهَا وَسَارَتْ إِلَيْهِ كَيْ يُخَفِّفَ حِمْلَهَا ﴿ لِأَرْبُعِهِ مَالَت رِجَالٌ لَعَلَّهَا وَسَارَت إِلَيْهِ كَيْ يُخَفِّفَ حِمْلَهَا ﴿ لِأَرْبُعِهِ مَالَت رِجَالٌ لَعَلَّهَا اللهِ مَنْ ثِقْلِ أَوْزَارِهَا حِمْلاً ﴾ تَحُطُّ بِهِ مِنْ ثِقْلِ أَوْزَارِهَا حِمْلاً ﴾

إِلَى كَمْ كَذَا يَا صَاحِ هَذَا التَّسَوُّفُ أَمَا تَسْتَحِى كُمْ ذَا عَلَى النَّفْسِ تُسْرِفُ أَمَا الْعُمْسِرُ وَلَّسِى وَالْقِيَامَسَةُ تَرْجُسِفُ ﴿ لِأَيَّهَ حَالٍ أَنْسَتَ عَنْسَه تُنَكَّلَسِفُ أَمَا الْعُمْسِرُ وَلَّسِى وَالْقِيَامَسَةُ تَرْجُسِفُ ﴿ لِأَيَّهَ حَالٍ أَنْسَتَ عَنْسَه تَنحَلَّسِفُ أَمَا الْعُمْسِرُ وَلَّسَى عَنْلَهُ مَا لَا يَعِمْلاً ﴾ أَظُنُكَ مِثْلِى وَيْحَ مَنْ كَانَ لِى مِثْلاً ﴾

فَرِيدٌ وَحِيدٌ عَنْهُ بِالذَّنْبِ مُبْعَدُ عَرِيبٌ كَئِيبٌ لَيْسَ لِمَ فِيهِ مُسْعِدُ عَرِيبٌ كَئِيبٌ لَيْسَ لِمَ فِيهِ مُسْعِدُ عَلَى فَنُوحُواْ أَيُّهَا النَّاسُ وَانْجِدُواْ ﴿ لَأَنْهَ عَلَى عَلَى اللَّهُ الذَّنُوبِ مُقَيَّدُ لُكَ عَلَى اللَّهُ الذَّنُوبِ مُقَيَّدُ وَقَدْ مُنِعَ الْوَصْلاَ ﴾ وَمَنْ كَانَ ذَا قَيْدٍ فَقَدْ مُنِعَ الْوَصْلاَ ﴾

تَرَى هَـلْ يَرَاهُ الصَّبُّ مِنْ قَبْلِ نَحْبِهِ وَيَفْـرُشُ خَدَّيْـهِ بِأَشْـرَفِ تُرْبِـهِ وَيُفْـرُشُ خَدَّيْـهِ بِأَشْـرَفِ تُرْبِهِ وَيُنْشِدُ بِالتَّحْقِيقِ مَـا بَيْـنَ صَحْبِهِ ﴿ لِأَعْلَى الْـوَرَى فَرَّ الذَّلِيلُ بِذَنْبِهِ وَيُنْشِدُ بِالتَّحْقِيقِ مَـا بَيْـنَ صَحْبِهِ ﴿ لِأَعْلَى الْـوَرَى فَرَّ الذَّلِيلُ بِذَنْبِهِ وَيُنْشِدُ بِالتَّاهِ إِنَّ الذَّنْبِ أَلْحَقَنِـى ذُلاً ﴾ فَوَاللهِ إِنَّ الذَّنْبِ أَلْحَقَنِـى ذُلاً ﴾

فَجِسْمِىَ بِالْعِصْيَانِ أَتْعَبَ رُوحَهُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَحْمَادًا أَنْ يُرِيحَهُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَحْمَادًا أَنْ يُرِيحَهُ وَقَلْبِسَى مُنَاهُ أَنْ يَرُورَ ضَرِيحَهُ ﴿ لِإِفْكِسَى لِزَلاَّتِسَى ذَخَرْتُ مَدِيحَهُ وَقَلْبِسَى مُنَاهُ أَنْ يَرُورَ ضَرِيحَهُ ﴿ لِإِفْكِسَى لِزَلاَّتِسَى ذَخَرْتُ مَدِيحَهُ فَلْبِعَلَى عَالَاً اللهُ الله

## رف الياء ﴿

تَرَى عَنْ قَرِيبٍ يَجْمَعُ اللهِ شَـمْلَنَا عَلَى عَرَفَاتٍ ذَاكَ عِنْدِى هُوَ الْمُنَـى وَأَنْشُدُ إِعْلاَنًا عَلَى الْخَيْفِ مِـنْ مِنَـى ﴿ يَسُـودُ الْوَرَى مَـنْ كَلَّمَ اللهُ بِالثَّنَا وَأَنْشُدُ إِعْلاَنًا عَلَى الْخَيْفِ مِـنْ مِنَـى ﴿ يَسُـودُ الْوَرَى مَـنْ كَلَّمَ اللهُ بِالثَّنَا وَأَنْ اللهُ عَلَى الْحَرْشِ مِنَاقِ الْعَرْشِ يَسْتَمِعُ الْوَحْيَـا ﴾

فَيَا نَظْرَةً قَدْ نَالَهَا بِانْفِرَادِهِ بِهَا خَصَّهُ الرَّحْمَنُ دُونَ عِبَادِهِ وَيَا نَظْرَة فَوَادِهِ وَيَا سَاعَةً فِيهَا حَظِيى بِمُرَادِهِ ﴿ يَرَى نُورَ حُجْبِ الرَّبِ لاَ بِفُؤَادِهِ وَيَا سَاعَةً فِيهَا حَظِيى بِمُرادِهِ ﴿ يَرَى نُورَ حُجْبِ الرَّبِ لاَ بِفُؤَادِهِ وَيَا سَاعَةً فِيهَا حَظِيى بَمُالْعَيْنَ أَثْبَتَهَا رُوْيَا ﴾

تَ الْكُو ثَرِ الْمَعْنَى نَدْرِى خَلِيلٌ بِقُرْبِهِ وَفِى الْكُو ثَرِ الْمَعْنَى نَدِيرٌ بِحُبِّهِ وَإِن شِئْتَ أَنْ تَدْرِى جَلاَكَ فَ خَطْبِهِ ﴿ يَدُلُكُ مَا فِى النَّجْمِ مِنْ قَوْلِ رَبِّهِ وَإِن شِئْتَ أَنْ تَدْرِى جَلاَكَ فَ خَطْبِهِ ﴿ يَدُلُكُ مَا فِى النَّجْمِ مِنْ قَوْلِ رَبِّهِ وَإِن شِئْتَ أَنْ تَدْرِى جَلاَكَ أَنْ فَا ثَلُهَا فَالله يُلْهِمُكَ الْهَدْيَا ﴾ ألا فَاتْلُهَا فَالله يُلْهِمُكَ الْهَدْيَا ﴾

أَتَى مُحْكَمُ التَّنْزِيلِ يُشِى بِمَجْدِهِ فَفِى وَالضَّحَى سِرُّ خَفِى بِرُشْدِهِ وَفِى وَالضَّحَى سِرُّ خَفِى بِرُشْدِهِ وَفِى الْفَتْحِ تَأْكِيدٌ بِإِنْجَازِ وَعُدِهِ ﴿ يَقِينَا بِأَنَّ اللهَ أَسْرَى بِعَبْدِهِ وَفِى الْفَتْحِ تَأْكِيدٌ بِإِنْجَازِ وَعُدِهِ ﴿ يَقِينَا بِأَنَّ اللهَ أَسْرَى بِعَبْدِهِ إِلَيْهِ وَحَيَّاهُ فَنِعْمَ الذِي حَيَّا ﴾

مِنَ الْفَرْشِ لِلْعَرْشِ الْمُعَظَّمِ قَدْ دَنَا وَمَرْكُوبُهُ بَعْدَ الْبُرَاقِ عَلَى السَّنَا فَخَاطَبَهُ النَّرِيهِ: أَهْلًا بِالْحَبِيبِ الذِى لَنَا فَخَاطَبَهُ الرَّحْمَنُ بِالرَّحْبِ وَالْهَنَا ﴿ يُنَادِيهِ: أَهْلًا بِالْحَبِيبِ الذِى لَنَا فَخَاطَبَهُ الرَّحْمَانُ بِالرَّحْبِيبِ الذِى لَنَا فَعَالَبُهُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ﴾ فَأَنْتَ لَدَيْنَا زِينَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ﴾

فَلُوْلاَكَ لَمْ يَالْتُ إِلَى النَّاسِ لُطْفُنَا وَلَمْ يَجْلُ رَيْنَ الْقَلْبِ بِالتَّوْبِ وَعْظُنَا فَأَنْتَ اللَّذِى يَرْعَاكَ مَا دُمْتَ لَحْظُنَا ﴿ يُوَافِيكَ مِنَّا أَيْنَمَا كُنْتَ حِفْظُنَا

#### فَأَعْيُننَا تَرْعَاكَ فِي خَلْقِنَا رَعْيَا ﴾

أَيَا مَنْ عَلاَ فَوْقَ الْبِسَاطِ وَمَا ارْيَتَا وَمَنْ لَيْسَ يَرْضَى الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالرِّيَا أَمَا آن أَنْ يَحْظَى بِقُرْبِكَ مَنْ نَاًى ﴿ يَكُونُ يَمِينِى بِالإِلَهِ لَقَدْ رَأَى مِنَ اللهِ لُقْيَا لَيْسَ يَعْدِلُهَا لُقْيَا كَيْسَ يَعْدِلُهَا لُقْيَا ﴾

فَشَرَّفَهُ حُبَّاً وَنَسُوَرَ ذِهْنَاهُ وَأَعْطَاهُ فِي جَاهِ الشَّفَاعَةِ إِذْنَاهُ وَأَسْكَنَاهُ عَدْنَا وَعَظَمَ شَأْنَاهُ وَالْعَلَاقِ حُلْقًا وَإِنَّهُ وَأَسْكَنَاهُ عَدْنَا وَعَظَمَ شَأْنَاهُ خُلُقًا وَأَحْسَنُهُ مْ زَيًا ﴾ لأَجْمَلُهُ مْ خَلْقًا وَأَحْسَنُهُ مْ زَيًا ﴾

أَمَا اللهُ قَدْ إِخْتَارَهُ مِنْ خَصَاصَهِ كَرَامٍ شِرَافٍ فِي الْوَرَى ذُو اخْتِصَاصَةٍ فَجَاءَ كَرِيمَ الْجَدِّ بَيْنَ خُلاَصَةٍ ﴿ يَجُودُ وَيُعْطِى مُؤْثِرًا فِي خَصَاصَةٍ فَجَاءَ كَرِيمَ الْجَدِّ بَيْنَ خُلاَصَةٍ ﴿ يَجُودُ وَيُعْطِى مُؤْثِرًا فِي خَصَاصَةٍ فَجَاءَ كَرِيمَ الْجَدِّ وَيَطُوى اللَّيَالِي فِي خَصَاصَتِهِ طَيَّا ﴾

فَدُنْيَاؤُنَا قَادَ شُرَّفَتْ بِبَهَائِهِ وَزُيِّنَا الْأَخْرَى بِحُسْنِ ثَنَائِهِ فَدُنْيَاؤُنَا وَبُلُ الْغَيْثِ عِنْدَ عَطَائِهِ فَمَا مِثْلُهُ فِي فَصْلِهِ وَسَخَائِهِ وَسَخَائِهِ ﴿ يُحَاكِيهِ وَبُلُ الْغَيْثِ عِنْدَ عَطَائِهِ فَمَا مِثْلُهُ فَيَالَهُ فَيَالِهُ فَوَ اللهِ مَا يُبْقِى الْعَطَاءُ لَهُ شَيَّا ﴾

وَفِيهِ إِلَهُ النَّسَاسِ أَنْسِزَلَ كُتْبَهُ بِمَدْحٍ وَتَعْظِيمٍ وَأَكْسِرَمَ صَحْبَهُ وَفِيهِ إِلَهُ النَّسَامَ وَقَدْ رَامَ الْمُهَيْمِنُ قُرْبَهُ ﴿ يُطَلِّقُ دُنْيَانَا وَيَطْلُبُ رَبَّهُ فَقَامَ وَقَدْ دُنْيَانَا وَيَطْلُبُ رَبَّهُ فَقَامَ وَقَدَا مَا اخْتَارَ فِي الدُّنْيَا حَيَاةً وَلاَ بُقْيَا ﴾

فَفِكْرَتُهُ فِ عَالَى طَاعَهِ اللهِ بَحْتُهَا نَعَمْ: وَعَلَى مَا يَرْتَضِى اللهُ حَثَّهَا وَرَاحَتُهُ فِلَا بِاللهِ بَحْتُهَا يَعِنُهُ اللهِ بَحْتُهَا يَمِينًا تَرَاهُ مَعْ شِمَالٍ يَبُثُهَا وَرَاحَتُهُ فِاللهِ فَا مِمَّا يُنَافِرُهَا وَهْيَا ﴾ وَيَهُوى لَهَا مِمَّا يُنَافِرُهَا وَهْيَا ﴾

تَوجَّهُ إِلَى الرَّحْمَنِ عِنْدَ اتِّجَاهِهِ لَعَلَّكَ تُرُوى فِى غَهْ مِنْ مِيَاهِهِ فَمَا اللهِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ إِلَهِهِ ﴿ يَعُمُ جَمِيهِ الْعَالَمِينَ بِجَاهِهِ الْمَاكَ اللهِ عِنْدَ إِلَهِهِ إِلَّهُ الْعُلْمَةُ الْعُلْمَا ﴾ لَهُ الْعِزُ وَالإِكْرَامُ وَالرُّنْبَةُ الْعُلْمَا ﴾

بِهِ قَدْ نَجَوْنَا مِنْ مَـوَارِدِ كَرْبِنَا وَلَـوْلاَهُ عُوجِلْنَا جِهَارًا بِذَنْبِنَا وَلَكِنْ أَمِنَّا مَِوْنَا مِلْمَوْتَى بِهِ تُرْحَمُ الأَحْيَا ﴾ به تُرْحَمُ الْأَحْيَا ﴾ به تُرْحَمُ الْأَحْيَا ﴾

جَعَلْنَا هَـوَاهُ فِـى الْحَيَاةِ طِلاَبَنَا وَأُنْسًا لَنَا فِـى قَبْرِنَا وَجَوَابَنَا وَبِعْلْنَا هَـوَا فِـى قَبْرِنَا وَجُوَابَنَا وَبِعْسُرًا إِذَا قُمْنَا لِيَـوْمِ حِسَابِنَا ﴿ يُدَافِعُ عَنَّا كُـلَّ وَقُـتٍ عَذَابَنَا وَبِعْنَا كُـلَّ وَقُـتٍ عَذَابَنَا وَلَمْ نَتْرُكِ النَّهْيَا ﴾ فَلَوْلاَهُ عُذَّبْنَا وَلَمْ نَتْرُكِ النَّهْيَا ﴾

إِذَا اسْوَدَّتِ النِّيرَانُ وَاسْتَسْعَرَتْ لَظَى وَجَاءَتْ إِلَى الْعَاصِى تَمَيَّزْ تَغَيُّظًا وَلَى مُولِمَ الْعَاصِي تَمَيَّزْ تَغَيُّظًا وَلَى مُنْ الْإِلَى الْعَاصِي تَمَيَّزُ تَغَيُّظًا وَلَى مُنْ الْمُلْكُ مِنْهَا تَحَفُّظًا ﴿ يُشَفِّعُهُ فِينَا الإِلَىهُ إِذَا لَظَلَى وَلَا فَي اللَّهِ عَيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

نَجَوْنَا بِهِ فِى الْحَشْرِ مِنْ كُلِّ نَكْبَةٍ وَفُوْنَا بِهِ فِى الْحَشْرِ مِنْ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَلْنَا بِهِ فِى الْحَشْرِ مِنْ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَلْنَا مِنَ التَّشْرِيفِ أَعْظَمَ رُتُبَةٍ ﴿ يَطِيبَةٍ مَلْيَبَةٍ مِلْيَبَةٍ مِنَ التَّشْرِيفِ أَعْظُم رُتُبَةٍ مِلْيَبَةٍ مَنْ الرَّيَّا ﴾ فَطُوبَى لِمَنْ فِي طَيْبَةٍ مَنْشُقُ الرِّيَّا ﴾

يَطُوفُ وَيَسْعَى فِى الْمَنَامِ كَآبَةً وَيَرْفُلُ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ صَبَابَةً يَطُوفُ وَيَسْفِى الْمَرْوَتَيْنِ صَبَابَةً يَسْرَى أَنْفُسَ الْعُشَّاقِ ثَلَمَّ مُذَابَةً ﴿ يَسُوقُ التَّقَى سَعْيًا إِلَيْهِ عِصَابَةً وَصَابَةً وَكَابَةً وَعَابَةً ﴿ وَسُوقُ التَّقَى سَعْيًا ﴾ وأمَّا أنا فَالذَّنْبُ يَمْنَعُنِى السَّعْيَا ﴾

فَمَا حِيلَةُ الْمَرْءِ الذِى ضَاعَ عُمْدُهُ وَمَا نَالَ بِالْعِصْيَانِ شَيْئًا يَسُرُهُ

عَلَيْهِ فَنُوحُواْ ضَاقَ بِالْبُعْدِ صَدْرُهُ ﴿ يَزُورُ رَسُولَ اللهِ مَـنْ خَفَّ وِزْرُهُ وَلَا أَطِيقُ بِهِ مَشْيَا ﴾ وَوِزْرِى ثَقِيلٌ لاَ أُطِيقُ بِهِ مَشْيَا ﴾

أَلاَ فِيكُمُ و يَأَيَّهَا النَّاسُ مُسْعِدِى بِدَعْوَةِ مُشْتَاقِ وَأَنَّةِ مُكْمِدِ فَإِنِّكُمُ و يَأْيَّهَا فَإِنِّكُ مُ وَيَقَيِّدِ مُحَمَّدِ فَإِنِّكُ مُ عَاصٍ بِالذُّنُوبِ تَقَيُّدِهِ فَ ﴿ يُهَيِّجُنِي شُوْقِي لِقَبْرِ مُحَمَّدِ فَإِنِّكَ عَاصٍ بِالذُّنُوبِ تَقَيُّدِهِ فَ إِيتَائِكَ الْبَغْيَا ﴾ ويُقْعِدُنِي ذَنْبِي وَإِيتَائِكَ الْبَغْيَا ﴾

تَكَمَّلَ تَخْمِيسِى وَقَدْ هَانَ صَعْبُهُ وَجَائِزِتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُرْبُهُ لَكُمَّلَ تَخْمِيسِى وَقَدْ هَانَ صَعْبُهُ وَجَائِزِتِى يَوْمُ الْقِيَامَةِ قُرْبُهُ وَمَسِعَ أَنَّ بِالإِسْلَامِ أَنْعَهُ رَبُّهُ ﴿ يَمِينَا بِرَبِّهِ إِنَّ قَلْبِى يُحِبُّهُ وَمَسِعَ أَنَّ بِالإِسْلَامِ أَنْعَهُ رَبُّهُ فَي الْمَمَاتِ وَفِى الْمَحْيَا ﴾ وَذَاكَ رَجَائِي فِي الْمَمَاتِ وَفِي الْمَحْيَا ﴾



# الفيسة الغفرة والمرافق المنافق المرافق المنافقة المنافقة

جَمِيع النَّسُ إِلَّهُ مَعَالًى المِسْعُ النَّسُ الْمُعَالَى المِسْعُمَا خِتَامُ الرُّسُ بِل سَسَيِّدُ نَا مُحَالًا فبالأسمكار حسكاتعيك كمنجا عَسَلَىٰ عَبْدِيضُ لَيْ عُمَّا فعكجيّل بالصبّلاةِ عَلَى مُعُدّ فَمَا أَحِسُ لَى الصَّلَاةَ عَلَى مُعَالًا وَنُ وَرُ مُسِتُ تَمَادُمِنَ مُعَادُّ بلزأهت كالمستكلاة على مخيلا تَنَوَّرُ بِالْصِيِّ لِلَاةِ عَلَىٰ مُحَالًا بِبِرَوْضَهِتِ الْمِنْصِيبِ لِمَّى عَلَىٰ مُعَالَىٰ مُعَالَىٰ مُعَالَىٰ مُعَالَىٰ مُعَالَىٰ مُعَالَىٰ عَظهيم النَّتَ أَنِ يَسْمَعُهَا حُجَّا وَهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الصَّاحَ الطَّهِ الطَّهِ الصَّاحَ الطَّهِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ سَنَكِ الهِ مُن أَظِينَ إِلَى مُعَالًا

إِمسًامُ المُرْسِسَلِينَ لَبُ الْمُزَاسِا وَلاَتِ أَيْ سَنِينٌ بَعَن كَ طَالُهُ وَإِنْ ضَاقَتْ بِكَ الأَحْوَالُ يَوْمِا ببُ كَيُ اللَّهُ رَبِي المُعَشَرًا وَفِي مِاسِئَةٍ بِصُلَى اللهُ أَلْفًا وَلاَتُ ثَرُكُ رَسُولِكَ اللَّهِ يَوْمًا شِيفَ اعْ لِلْقُلُوبِ لَهِ كَاضِيكَا عُلِياءٌ بهكايست رُوَتَفِرِ الْجُالِكُورِ بها الأستكارُ وَالأَنْوَارُ تَتْوَىٰ وَأَفْضَلُهَا إِذَا مَاكِنْتَ يَوْمَا تُصَكِّى بِالشَّتِيَاقِ فِي مَقَامِ وَلَاحَ النَّورُ تُبْصِيبُ وَهُ مُضِيتًا

وَقَدُ أَهِدَكِي السَّاكُامُ عَلَى مُحَكَّدُ وَيَوْمَ الْحَشْرِ شَرَا فِعُدُ الْمُحَدِّدُ حبيب الله هاديت المعجّد إذَا بِالْحُتِّ جِسَاءً إِذَا بِالْحُتِّ جَعِّلُ ببحوف الليل صسكى على مجةً الأزبار الصتكلة على مُحَالًا مِنَ الْخِتَ ارسَسَيِّدِتُ الْحُجَّا وَ لَأَنْسُرُ لِلْصَالَاةَ عَلَىٰ مُحَ بفت المت المت المت على مج لَّنُ ذَكِ وَالْطَالَاةُ لازَّبَاسبِ الصَّاكَةِ عَلَى مُحَّكُ عَلَىٰ اللَّخُتَ إِرْسَسَيِّدِ مِنَ الْمُحَكِّدُ صَالَاةُ الْمَاشِقِينَ عَلَى مُحَا إذَا يَوُمِّ اتَصَا تُصَلَى عَالَى مُعَالُمُ عَرِ الأَخْبَ رِصَلُواعَ لَي مُحَالًا إلى كن الصبّ الدة عَلَى مُعَالًا بجاه كمناطك مخد صك لاة الأقليان عَلَى مُحَادُ رَوَاحِب لُ زَاسِّينَ لَدَى حُجَّالًا لَهِ مُ شَرَفُ الْعَسَرَابُ آمِنُ مُحَكَّلُ كَذَاكَ رِضَاءُ سَيِّدِنَا مُحَلَّا يُرِيدُ زِيارَةَ الْهَادِي مُحَكَّدُ وَرضْوَانٌ مِنَ الْهَادِي مُحَكَّدُ

فنياسك كالذى قذجكاء كغماً تَقِيُّ سُكُ سِعِيكُ مُسُتَجَابُ سَعَكَرْمِي للَّذِي قَدْ ذَارَ يُومُا فَ ذَاكَ لَهُ مِنَ الأَذُ وَاقِ سِئُ فَكَ أَسُ الْحُتُ يُسْقَاهَا مُحِبُ وَعِنْ لَهُ الْمُصَلِّطُ فَيْ ظُهُرَبُ مَزَايًا فَيَامَنَ عِنْ كُهُ سِسِكُ تَنْبُكُى تغسكم حفظ سيرتك كاأخاكا إذَا مَا شَبِّ ثَنَ أَنْ يَخْظَلَى قَرِيبًا وَرِزْقُ اللَّهِ أَفْسَعُ لُهُ تَنَاكُرِي وَتَنْيُسِيرُالانُمُورِلِنَ يُصَلِّى شِفَ اءُ لِلرَبِضِ كَذَا دَوَاءُ وَجَاءَتُكُ الْمُسْتَكَارِمُ مِنْ كَيْ وَرَدَّاللَّهُ أَضْهِ كَارَالأَعَادِي تَوَجَّ أَن أَرَدُتَ قَضَاءً دَيْنِ يخذ وتركبا فترسايا أخاك عَلَتْ إِللَّهُ صَلَّى كَ لَيْعِين عَلَتَ لِمِاللَّهُ سَلَمَ مَا تَبَدَّتُ وَآلب البَيْت سَادَاتِ كِامِ عَلَىٰ الصَّحَبِ الحِيَكَلِم بِضَاءُ كِلِ دَعَاكَ الْجَعْفِرِيُ أَيَاكِينِهِ بَدُومُ عَلَبُ لِهِ فَضُهُ لِكَ يَا إِلَهِى

### فهسرس

| الصفحة       | المحتـــوی                  | الصفحة   | المحتـــوی         |
|--------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| ٦٨           | حــرف الطــاء               | ٣        | مقدمـــة الناشِــر |
| ٧٢           | حسرف الظساء                 | 10       | مقدمة صاحب التخميس |
| <b>Y0</b>    | حسرف العسين                 | 17       | حسرف الألسف        |
| ٧٩           | حـسرف الغـسين               | 2        | حسرف البساء        |
| ٨٢           | حــرف الفــاء               | <b>L</b> | حسرف التساء        |
| ٨٦           | حسرف القساف                 |          | حسبرف الشساء       |
| ۸٩           | حسرف الكساف                 | ۳.       | حسرف الجيسم        |
| 9 4          | حسرف السلام                 | 44       | حسرف الحساء        |
| 97           | حسرف الميسم                 | **       | حسرف الخسساء       |
| <b>\</b> • • | حسرف النسون                 | ٤.       | حسرف السندال       |
|              | حسرف السواو                 | 1        | حسرف السدال        |
| <b>1.</b> Y  | حسرف الهسساء                | ٤٧       | حننوف السراء       |
| 11.          | حسرف لام ألف                | 01       | حسرف السنزاي       |
| 112          | حسرف اليساء                 | ٥٤       | حسرف السسين        |
|              | القصيدة الجعفرية في مدح خير |          | حــرف الشـــين     |
| ۱۱۸          | البريــــة ﷺ                | <b>.</b> | حسرف الصساد        |
| 1 7 +        | لفهــــــــــ س             | 1        | حسرف الضساد        |

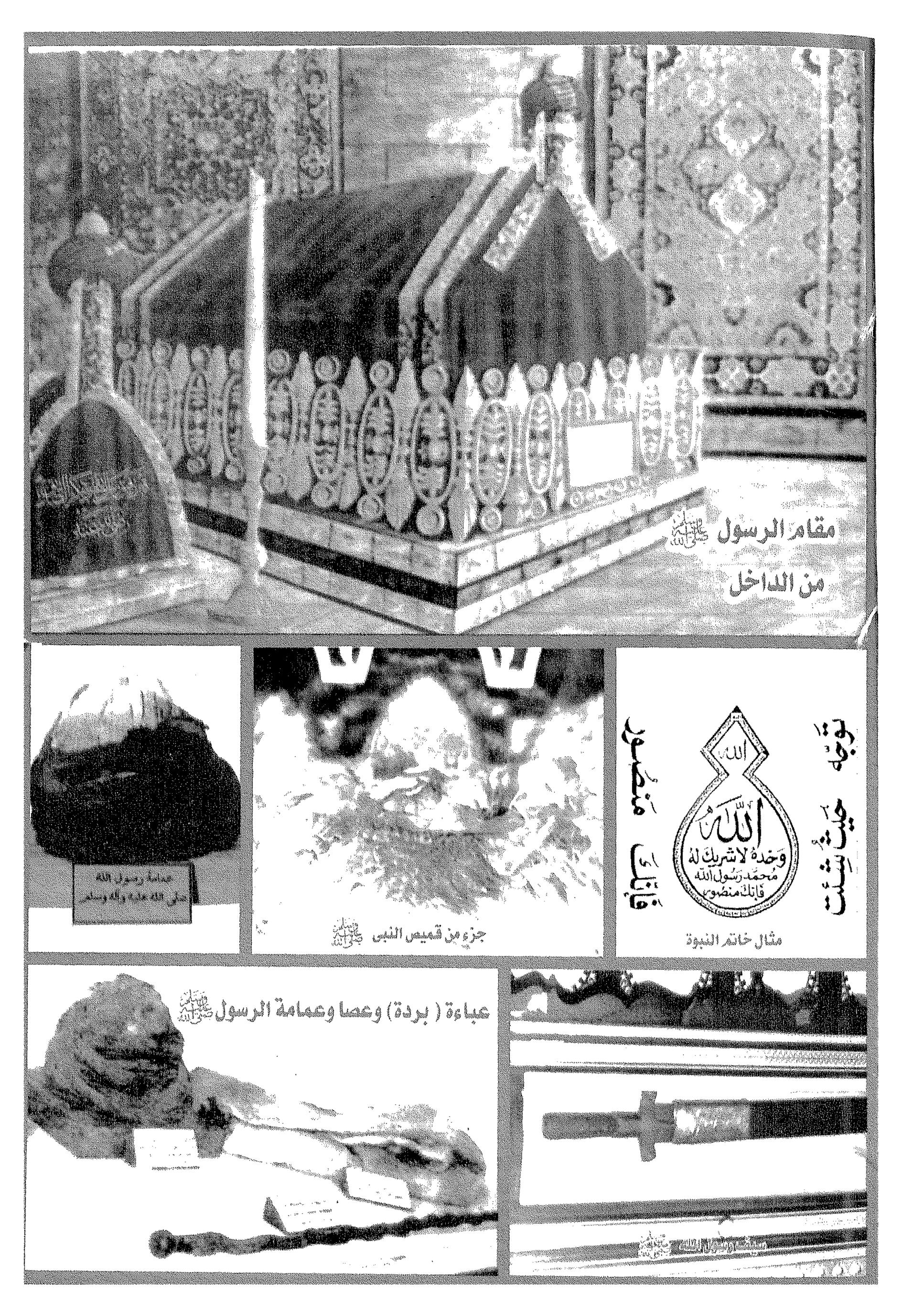

